

# تاريخ دول المفرب العربي (ليبيا ـ تونس ـ الجزائر ـ الغرب ـ موريتانيا)

تأليف

أ.د.محمودالسيد استاذ التاريخ الإسلامى (كلية العلمين) اللدينة المتورة (سابقا)

Y ...

الثاشر مؤسسة شباب الجامعة ١٠ ش الدكتور/ مصطفى مشرطة ت ٤٨٢٩٧٤٢ الإسكندرية

#### بسعر الله الرحمن الوحيعر

هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتغين

صدق الله العظيمر (ال عمران آية ۱۳۸)

ومن هذه الحقائق التاريخية يتضح حقيقة تسرب الدماء العربية إلى بلاد المغرب قبل ظهور الإسلام بقرون عديدة، ثم أصبحت مهجرا للموجات العربية الصريحة في عهد مبكر من ظروف الفتح الإسلامي حيث سير عمرو بن العاص حملة عربية إلى ليبيا.

ثم سير عبد الله بن سعد في عهد عثمان بن عفان حملة عربية إلى تونس. ثم أخذت الموجبات العربية تترى إلى بلاد المغرب في عهد الأمويين حيث أتمت توطيد السلطان العربي في جميع أنحائها قبل انتهاء القرن الأول الهجرى السابع الميلادي.

ولم تنقطع الموجات العربية عن الانسياح في بقية عهد الدولة الأموية، ثم في عهد الدولة العباسية والفاطمية حيث ظلت تتلاحق وبملاً جدبات بلاد المغرب حتى أصبح طابع العروبة بارزا عليها.

ومما سبق يتصح أن الوحدة الجنسية متوفرة بعمق وقوة فى الوطن العربى الكبير منذ أقدم الأزمنة، وقد أصبحت العروبة طابعه الخالد منذ الفتح الإسلامي، بفضل الإسلام العربي والقرآن العربي.

وترجع أصول سكان أفريقيا عدا من هاجروا إليها من العرب والآسيويين وغيرهم، هم البشمان والزنوج (النجرو) والحاميون الشرقيون والليبيون والساميون. أما أفراد قبائل البشمان قصار القامة لونهم ضارب إلى السمرة وحرفتهم الصيد كانوا يسكنون المناطق التي على الحدود الشرقية والجنوبية لصحراء القلاهاري منذ حملهم على الذهاب إليها اعتداءات الهنتنوت والبانتو. وكانت البشمان قبل هذا نسكن ناحية بحيرة تنجانيقا شمالا، وإلى جانبهم قبائل الهنتنوت رعاة البقر وأفرادها يسكنون

قديما بلاد الكاب.

ويبدو أن الهتنتوت جاءوا ثمرة الاختلاط بين عناصر البشمان والزنوج الحاميين.

أما الزنوج (النجرو) فهم يسكنون المناطق التى بين جنوب الصحراء الكبرى وأعالى النيل إلى الكاب عدا الحبشة والجاللا والسومال.

أما القبائل المتنقلة فهى ثمرة امتزاج النجرو بالليبيين فى الشمال والساميين العرب والحاميين على الساحل الشمالي الشرقي والشرق.

على أن الامتزاج الذى تم بين الفولا غرب السودان وبين الباجيما فى فيكتوريا والعناصر الليبية والحامية أوضح من الامتزاج الذى تم بين العنصر الزنجى وغيره .

 أما الليبيون أو البربر فهم بيض البشرة وسكان شمالى الصحراء الكبرى.

أما فى الشمال الشرقى فيختلط الحاميون بالساميين ذوى البشرة السمراء.

ويبدو أن البشمان والزنوج دون العناصر الثلاثة الحامية والسامية والليبين هما وحدهما أصلا سكان أفريقيا.

وقد تناول هذا الكتاب عرضا لتاريخ وجنّغرافية دول المغرب العربى وهى ليبينا وتونس والجزائر والمغرب وموريتانيا . تلك الدول التى تكون وحدة جغرافية وعنصرية وتاريخية ودينية فطبيعة أرضها وإحدة فارتبطت

مصالحها برياط واحد منذ القدم وقريت بينها وحدة الآلام والآمال.

كما تناول هذا الكتاب تاريخ السودان لارتباطه بالدور الذى لعبته القبائل المغربية والعربية فى دخول الإسلام إلى بلاد السودان ثم انتشاره بين ربوعه خاصة السودان الغربي فلزم الحديث عن السودان باعتباره امتداداً تحركة الجهاد الإسلامي العربي كما كان امتداده من مصر إلى شمال السودان منذ بداية الفتح الإسلامي وخلال العصور الإسلامية فى مصر وخاصة العصر المملوكي.

لقد كونت دول المغرب العربى وحدة تاريخية واحدة كانت هي الدافع لتقديم هذا الكتاب الذي تحتاجه المكتبة العربية اليوم.

# البساب الأول

ليبيا

### القصل الأول

#### ليبيا من الفتح العربي إلى العهد الموحدي

- \* الرصف الجغرافي.
  - السكان.
- الفتح العربي في ليبيا وتوقفه.
- \* الموقف في أفريقيا البيزنطية في ظروف الفتح العربي.
  - \* عودة العرب لمواصلة الفتح.
    - \* المذاهب والعقائد.
    - \* العباسيون والأباضية.
      - \* الأباضية والأغالبة.
    - \* ليبيا في العهد الفاطمي.
- \* الهجرة الهلالية من مصر إلى بلاد المغرب العربي ونتائجها.
  - \* العرب والمرابطون.
  - \* العرب والموحدون.

يعد شمال أفريقيا منذ فجر التاريخ وحدة تاريخية واحدة، ويمند من ليبيا شرقا حتى المحيط الأطلسي غربا.

وقد كان الرومان حين أخضعوا هذه البلاد لحكمهم يقسمونها إلى ثلاثة أقسام هي أفريقيا ونوميديا وموريتانيا.

كما أن العرب رأوا صحة هذا التقسيم الرومانى حيث أن لكل قسم منها طابعه المميز جغرافيا فأطلقوا عليها أفريقيا والمغرب الأوسط والمغرب الأقصى وهر يشمل حاليا ليبيا وتونس والجزائر ومراكش أما موريتانيا فكانت تصم في عهد الرومان موريتانيا والمغرب الأقصى معا.

وتقع مرريتانيا في الشمال الغربي من أفريقيا جنربي المغرب الأقصى، والجزائر التي تقع أقصى شمالها الشرقي من الصحراء الغربية، ويجاورها من الغرب المحيط الأطلسي وفي الجنوب منها دولة مالي، وفي الجنوب منها السنغال.

وأما السودان فهو في جملته سهل أو هضبة فسيحة تنعزل عن شمال وادي نهر النيل بصحراء يجري في وسطها النيل.

"وبتحد السودان من الشرق المرتفعات التي تمتد بطول ساحل البحر الأحمر إلى الشمال .

أما من الغرب فيدور النطاق المجدب حول الوادى الذى يجرى فيه النهر وروافده.

وفى الجنوب الشرقى يسير خط الحدود مع حافة هصية بحيرة رودلف مجدازا أراضى وعرة ريقطع مستنقعات عالية عند اقترابه من البحيرة

وتركه لها. ثم يتابع خط الحدود مع حافة الهضبة الحبشية ثم الهضبة الأريترية إلى البحر الأحمر وتمتد مع البحر الأحمر شمالا نحو خمسمائة ميل إلى الحدود الجنوبية المصر. ويشترك السودان في بداية الحدود السياسية مع مصر شمالا. ومع أريتريا والحبشة في الشرق وأرغنده والكنغر في الجنوب ومع دول تشاد وليبيا في الغرب.

#### لييا:

يحد ليبيا شمالا البحر الأبيض المتوسط . ومصر والسودان شرقا، وتونس والجزائر غربا وتشاد والنيجر جنوبا.

وليبيا هضبة صخرية رماية بها تلال متوسطة الارتفاع ليس بها مجارى مائية، وبها بعض الواحات التي تفصل بينها بقاع واسعة جرداء.

ويقسم سطحها إلى سهول ومرتفعات وهضاب وهي:

## السهل الساحلي:

ويمتد على طول الساحل ويختلف عرصه بين ميل وعشرة أميال ويمتد على طول الساحل ويختفى في بعض الجهات فتصل إليه المحراء مثل إقليم سرت، وقد امتاز ساحل البحر في منطقة طراباس بين زوارة ومصراته بالازدهار والنشاط البحرى للأسطول الليبي طوال العصور القديمة والوسطى.

وفى سهل طرابلس عدد من الواحات، أما فى الجنوب فيوجد سهل الجفارة. وهو صالح للزراعة فى جهة الشرق أما فى جهة الغرب فهى جدباء. ويحيط بالجفارة من الجنوب حافة الهضبة وتعرف بجبل نفرسة، وجبل ترهونة وغالبية النرية كلسية وهى شبه خالية من المواد الصالحة

لظهور النبات.

#### مهل برقة:

نقع برقة بين صحراء مصر الغربية شرقاً وطرابلس غرباً وتمتد جنوباً حتى السودان وأفريقيا الاستوائية . وأكثر تلك المنطقة صحراء مجدبة . ويتكون الجزء الشمالي منها من سلسلة تلال كلسية وسهول خضراء خصبة ، وتمتاز منطقة الجبل الأخضر بجودة أرضها وطيبة هوائها ، وتغذى هذا الجزء مياه الأمطار الموسمية فضلا عن جداول وعيون متفجرة مما جعلها صالحة للزراعة ، فتزرع بها الأشجار المثمرة وكذا الحبوب .

كما يصلح في بعض أراضى برقة مزاولة حرفة الرعى للماشية وهي حرفة يتداولها السكان البرقيون في غالبيتهم.

وتوجد في المناطق الصحراوية في الجنوب بعض الواحات التي يظهر فيها اللخيل، ويزرع بها الخضروات.

ومع أن المياه الجوفية فى برقة بعيدة عن سطح الأرض إلا أن الأمطار تعوض هذا النقص فى مياه الآبار، فضلا عن انخفاض حرارة الجو لإرتفاع السطح وقربه من البحر.

ويمند السهل الساحلى لبرقة بحيث يمكن تقسيمه إلى منطقة ضيقة في الوسط من غرب درنة إلى شرق طوكر من ناحية الجبل الأخصر الذي يطل على البحر.

ويضيق الساحل ويتسع قليلا عند سوسة ثم يتسع عند برقة حتى يصل إلى عشرات الأميال ويمند حتى حِدتمع بالصحراء في الجنوب ويمند إلى

السودان وأفريقيا الوسطى.

أما في الشرق من درنة وهي مدينة صغيرة في طرف الجبل الأخضر تكتنفها أشجار النخيل والزهور وحتى الحدود المصرية، فهي أرض شبه صحراوية تصلح للرعى وزراعة الشعير.

وأما برقة البيضاء والحمراء:

فتمند إلى الجنوب من بنى غازى، وتترسطها السلوق وأجدابيه وفيها مناطق تصلح للشعير والرعى وأحيانا القمح. وتعتمد برقة على مراعيها من الأغنام والمواشى ومنتجاتها.

وتستورد برقة المصنوعات المعدنية والأرز والشاى والأقمشة بأنواعها.

درنة:

وهى مدينة (درنيس اليونانية) لجأ إليها عرب الأندلس الفارين من الاضطهاد الدينى أواخر القرن الناسع الهجرى ، الخامس عشر الميلادى. ودرنة تأتيها المياه من وادى درنة ويوجد بها أشجار الدخيل والقواكه مثل النين والموز.

والمرج: وهى مدينة (بركة اليونانية) وعرفت باسم برقة ثم اطلق أسمها على الإقليم فهو إقليم برقة وهى ذات طابع مميز فى الإقليم ويزرع بها أشجار الصدوير والسرو.

أما طبرق: وتقع طبرق بين درنة والبردية على شاطئ برقة، وفي الشتاء تسقط الأمطار وتنبت الأعشاب وتكثر الأغنام والأبقار والماعز في

تلك الأراضى التي تعرف بساحل البطنان (جبل عقبة أو مرمريكا). وهو لايمتد كثيرا في إنجاه الجنوب ثم تبدو الأرض صحراء قاحلة.

وسوسة : وقد قدم إليها مهاجرين من كريت في نهاية القرن الثالث عشر الهجري ، التاسع عشر الميلاسي.

وإجدابية: وتقع في الجنوب من سوسة، عمرت بالعرب بعد الفتح.

بنى غازى (١): ويمتد السهل من بنى غازى إلى طوكره وهى أرض مكشوفة مستوية من الحجرالجيرى والحصى وتغطى بعض أجزائها صلصالة حمراء تكونت من تفتيت الصخور وتنتشر بها بعض البحيرات العنبة، أما غرب بنى غازى فتغلب عليه الطبيعة الرملية.

ويشتغل الأهالي في بني غازي بالزراعة البسيطة وبالتجارة فتستورد المصنوعات القطنية والجلاية وتصدر لمصر الماشية.

وكانت القوافل النجارية تتجه إلى بنى غازى وتنتقل بين المدن البرقية مثل درية وطيرق فى الشمال وواحاتها فى الجنوب ، كفره وأوجلة وفزان، حيث كان لإقليم برقة نشاط تجارى مع السودان منذ العهد اليونانى.

وفى العهد الرومانى فى نهاية القرن الأول الميلادى نمت السيطرة على اقليم برقة وطرابلس، ثم غزا الوندال ليبيا فى منتصف القرن الخامس الميلادى وعاثرا فى البلاد وأفسدوا حتى ظهرت بيزنطة عليهم وغلبتهم وصارت السيطرة لهم قرب منتصف القرن السادس الميلادى.

بنى غازى تسميت بهذا الاسم المربى المديث، ويرجع ذلك إلى سيدى غازى المدنون فيها، أما أسلها فى القديم يومغريدس ثم صار برينى فى عصر البطائسة، وقد هجرت تلك المدينة زمانا حتى أعادرها ، هاجرين عرب من دوار صراباس فى القرن الناسع الهجرى / الخامس عشر الميلادى. وتحولت ليبيا في العهد البيزنطي إلى التبعية لمصر، باستثناء إقليم طرابلس الذي أخضعته قرطاجة لها، ويقي الأمر كذلك حتى الفتح العربي.

أما السهل الساحلي لخليج سرت فهو سهل متسع تمتد مساحته بمحاذاة الخليج ولكنه خال من النماء.

وأما عن المرتفعات الساحلية في ليبيا فتقع على جانبي خليج سرت. ففي الغرب من الخليج توجد المرتفعات الساحلية لطرابلس وتعرف باسم الجبل وهو يحد سهل الجفارة من الجنوب ويمتد من تونس إلى الخمس بالساحل ويعرف باسم جبل نفوسة في الغرب. أما الشرق فهو جبل ترهونة وأما في برقة فتشمل المرتفعات بها الهضبة المعروفة باسم الجبل الأخضر، وهي على شكل هلال وتحاذى المساحل، ويقع وادى درنة بين الجببل الأخضر غربا وهضبة مرمريكا (البطنان) في الشرق.

وتقع جنوبى الجبل (نفوسه وترهونه) الهضبة الداخلية، وتعرف بإقليم حماده وهو محصور بين التلال الساحلية ومنخفض فزان، وفى الجنوب الشرقى من اقليم حماده يوجد جبل السودة وهو من صخور جيرية ورملية ويتشعب هذا الجبل شرقا إلى شعبتين وهما حروج الأسود وحروج الأبيض أوجله وإقليم الهضبة الداخلية كثير المنخفضات التى تكثر بها الواحات أهمها أوجله وجالو، وفى منخفض أوجله ومنخفض الكفره الذى يقع جنوب أوجله مجموعة من الواحات أهمها تازريو ويوزيما وربيانه.

ومن أكبر اقاليم الواحات في ليبيا منخفض فزان، ويقع بين الجزائر وتونس غريا ويرقة طرأياس شمالا وبهذا الأقليم بعض الواحات منها سبها ومرزق وغداس وتقع غرب الحدود الترنسية الجزائرية وهي محاطة بغابة كثيفة من النخيل ومحطة للقوافل (طرابلس - تالوت - غدامس) .

\*\*\*\*

#### الشعب الليبي:

السكان: يتكون الشعب الليبى من بدو رحل وهم اكبر سكان الهضاب والصحارى مثل لواته فى إقليم برقه، ونفوسه فى إقليم طرابلس، وحضر يقيمون فى المدن وهم البرانس سكان المدن الشمالية مثل هراره ونفزاوة.

ولما قدم الفينيقيون واستقروا في ليبيا وشاركهم القرطاجيون، وقدم اليونانيون في برقة، ثم ظهرت الرومان، وبسطوا سلطانهم على كل ليبيا.

كما قدم إلى ليبيا جماعات من اليهود في القرن الثالث قبل الميلاد في عهد القرطاجيين، بعد طردهم وهدم المعبد اليهودي في القدس الفلسطينية في النصف الثاني من القرن الأول الميلادي.

كما قدم إليها الوندال في القرن الخامس الميلادي. كذلك وفدت إلى ليبيا رهبان من القبط المصريين لخدمة الكنيسة بها.

أما في إقليم فزان فقد كان الزنوج يقيمون فيه بكثرة للخدمة في الرعى والزراعة في مختلف العهود السابقة .

فكأن شعب ليبيا قد تمثلت فيه أجناس من أنحاء آسيا وأوربا وأفريقيا. وقد اندمجت تلك العناصر في البرير الذي ظلوا العنصرالرئيسي في البلاد. ظما قدم العرب بعد الفتح شكل كل من العرب والبرير وحدة متماسكة حين إندمج بعضهم ببعض حتى صاروا شعبا واحدا له ملامح واحدة.

الفتح العربي في ليبيا:

فتح العرب مصر التأمين حدودهم فى الشام، ثم انجهوا بعد ذلك إلى برقة لتأمين مركزهم فى مصر، فبعد أن انتهى عمرو بن العاص من فتح مصر مباشرة انجه بقرائه إلى برقة خشية أن يهاجم الروم مصر من برقة بالمسير إليها وباعتبارها الخطوة الأولى للاستيلاء على أفريقيا وبقية اقاليم المغرب كذلك.

وفى عام ٤٧ هـ / ٦٤٢ م غزا عمرو طرابلس. على أن فتح برقة بعد خاتمة لفتح وادى النيل كله.

وقد شغلت قبيلة لواته الصحراء من أرض مصر إلى برقة وطرابلس.

بعث عمرو بالسرايا للاستطلاع واستكشاف ميدان القتال، والتعرف على المنطقة وأوضاعها، ثم بدأ عمرو في النوجه إلى برقة وحصارها، وتم الاستيلاء عليها فأسلم بعض أهلها. ثم أعاد عمرو تنظيم جيشه فجعله قسمين أحدهما انتجه إلى طرابأس لفتحها بقيادة عمرو والقسم الآخر يقوده عقبة بن نافع انتجه إلى الواحات الجنوبية نحو فزان.

اتجه عمرو إلى طراباس فوجدها مدينة حصينة محاطة بأسوار عالية، وظل عمرو يحاصر المدينة، حتى وانته الفرصة وتمكن من إقتحامها بجنوده بعد أن استكشف نقط الضعف فيها، وأنم فتحها وفرض عليها الجزية.

ثم بعث بجزء من جيشه إلى صبرته وفاجاً المدينة بقواته فدخلها من أبوابها دون مقارمة، إذ أن عنصر المفاجأة قد لعب دوره، وقد بلنت يقظة المسلمين الغاية فلم يضيعوا الفرصة منهم وقد غفل أهل المدينة عن الاستعداد واليقظة فسقطت مدينتهم دون عناء.

كما بعث عمرو برجاله إلى فزان في جنوب طرايلس وإلى ودان وعقد معاهدة مع أهلها من قبائل نفوسه.

ولما أرسل عمرو طلائعه إلى قابس - وهى تابعة لإقليم طرابلس فى ذلك الحين - وأدرك تعذر فتحها قبل أن يتزود بالرجال والعتاد لقوة دفاعها، فبعث إلى الخليفة عمر بن الخطاب يطلب السماح له فى مواصلة الفتح، إلا أنه لم يجد من الخليفة عمر استجابة لرغبته، فاضطر عمرو إلى التوقف عن الفتح، وانصرف عائدا إلى مصر وقد خلفه فى ليبيا عقبة بن نافع.

وفي عام ٢٥هـ /٦٤٥ م وفي عهد الخليفة عثمان بن عفان عزل عمرو من منصبه وترلى عبد الله بن أبي سرح ولاية مصر وأفريقيا.

الموقف في أفريقيا البيزنطية في ظروف الفتح العربي.

فى بداية القرن السابع الميلادى، أحست بيزنطة بالأخطار الخارجية المحدقة بالدولة البيزنطية من جانب أعدائها من الفرس واليهود والصقالبة، وحال الأباطرة البيزنطيون تدارك تلك الأخطار الخارجية. إلا أن الأخطار الداخلية أخذت فى الظهور هى الأخرى ولم ينقذ الدولة البيزنطية من هذه الأخطار إلا ظهور الامبراطور هرقل ابن حاكم قرطاجة الأفريقية البيزنطية وأستيلائه على العرش عام ٦١٠ م وظل الامبراطور هرقل يقاوم الأعداء قلما تكاثرت عليه المشاكل وتعذر عليه مواجهتها، فكر هرقل إزاء كل تلك الكوارث المتنالية أن يترك القسطنطينية فعلا ويعود إلى قرطاجة عاصمة الكوارث المتنالية أن يترك القسطنطينية فعلا ويعود إلى قرطاجة عاصمة

الرلاية البيزنطية ويجعل منها مركزا لها ينظمه من مقاومة صد الأخطار.

وعندئذ تقدم سرجيوس بطريرك القسطنطينية إلى الامبراطور هرقل وقدم له كل مالديه من كنوز ونفائس ليستعين بها الأمبراطور على محاربة أعدائه، وقد تمكن الامبراطور هرقل من التخلب على الصعاب التى واجهته، إلا أن الموقف قد تغير تماما بعد ظهور الخطر العربي، لقد اندفع المسلمون إلى أراضى الدولة البيزنطية في فلسطين بعد موقعة أجنادين في عام ١٦ هـ /٦٣٦م فاستولوا على بيت المقدس في عام ١٦ هـ/٢٣٦م .

ثم واصل العرب فتوحاتهم بعد ذلك فاستولى عمرو بن العاص على مصر عام ٢٧ هـ/٢٤٢م ثم واصل العرب تقدمهم في شمال أفريقيا واستولوا على برقة وطرابلس.

وهنا أخذ جريجورس الحاكم البيرنطى فى قرطاجة وهر يتتبع أخبار الغزو العربى فى بلاده، ويعمل على حماية نفسه من الوقوع فى أيدى الأعداء فعول على الانسحاب من مقره فى قرطاجه إلى سبيطله التى أقام حولها التحصينات تحسبا لهجوم وشرك عليها، كما حصن مدينة قابس.

وبعد انسحاب عمرو من ليبيا وعودته إلى مصر ظلت برقة على حالها من الاستقرار والنبعية المصر.

أما طرابلس فقد أعلنت راية العصيان بعد أن وصلتها الامدادات من بيزنطة. بعث عبد الله بن أبى سرح إلى الخليفة عثمان بن عفان لبواصل فتح أفريقا وفقا لخطة تأمين مصر من الخطر البيزنطى المحتمل واستجاب الخليفة عثمان وبعث بالامدادات العسكرية التى سارت من المدينة عاصمة الدؤلة العربية الإسلامية في الحجاز متجهة إلى مصر.

وفى مصر تولى عبدالله بن أبى سرح قوادة الجيش الذى بنغ تعداده عشرون ألف مقاتل ومن قبط مصر وبربر من أفريقيا، وقد أخذوا طريقهم إلى أفريقيا.

وصل عبد الله بن أبى سرح إلى برقة، وتقابل فيها مع عقبة بن نافع فى جماعة من المسلمين وواصل سيره حتى وصل طرابلس وهو يبعث أمامه بالسرايا للاستطلاع ورأى أن يصرف اهتمامه عن طرابلس - التى تحصن أهلها خلف الأسوار - كسبا للوقت وقعل ذلك عند قابس . ثم واصل سيره بجنده إلى سبيطلة .

ولما وردت الأنباء إلى الحاكم البيزنطى جريجوريوس في قرطاجة بتحرك جيش المسلمين من مصر متجهين إلى أفريقيا - اتخذ الإجراءات في تحصين مدينة سبيطله وبعد أن وصل المسلمون إلى قمونيه على بعد أميال من سبيطله - وبعد فشل المفاوضات بين الجانبين، بدأت المفاوضات العسكرية ولكن دون جدوى -

وجاءت الامدادات بقيادة عبد الله بن الزبير الذى عرض خطة حربية جديدة هى تقسيم الجيش العربى إلى قسمين قسم يقاتل والقسم الآخر يأخذ قسطا من الراحة فإذا أصابه الإرهاق من القتال. فوجئ العدو بالقسم الذى لم يقاتل فلا يقرى العدر على مواصلة القتال وينهزم وينتصر المسلمون. وقد كان وانتصر المسلمون وقتل القائد البيزنطي وفتح المسلمون سبيطله واستولوا عليها.

ثم واصل المسلمون السير في نواحي أفريقيا ووصلوا إلى ففصه ثم تفاوض الجانبان على أن يدفع القرطاجيون مبلغا كبيرا من المال مقابل الانسحاب من البلاد وقبل سعد العرض.

ثم رأى عبد الله بن أبى سرح أن يعود أدراجه إلى مصر وذلك لخوفه من استعدادات البيزتطيين فى البحر التدخل لإنقاذ البلاد خاصة بعد سقوط سبيطله فى أيدى العرب، وكذلك خوفه على الأموال والذخائر التى غنمها، فقامت المفاوضات مع البيزنطيين وانتهت بالاتفاق على عودة عبد الله بن أبى سرح نظير مبلغ من ألمال يدفعه البيزنطيون وتأمين عدوة جنده، على أن من أسباب عودة عبد الله بن أبى سرح هو خوفه من أن يقطع العدو خط الرجعة فيفقد جنده وماحصل عليه من الغائم.

عاد عبد الله إلى مصر وتوقف النشاط العسكرى فى بلاد المغرب، حيث وقعت أحداث سياسية بالعاصمة الاسلامية المدينة انتهت باللورة على الخايفة عثمان ومقتله، وتولى الإمام على بن أبى طال منصب الخلافة. ثم بدأ الصراع المسلح بين على ومعاوية بن أبى سفيان الذى انتهى باستشهاد الإمام على وتولى معاوية بن أبى سنيان خلافة المسلمين.

تولى معاوية الحكم بعد استقرارالأمور وعادت الفتوح إلى سيرتها الأولى، وتولى عمرو بن العاص ولاية مصر لمعاوية المرة الثانية وبدأت الحملات الحربية تخرج من مصر إلى أفريقيا، وهى حملات محدودة، فانجهت إلى الواحات مثل فزان في ليبيا. وفي عام ٤٤٤هـ/٢٦٤م توفي

عبرو بن العاص.

وفى عهد معارية تحولت أفريقيا من تبعيتها لوالى مصر إلى ولاية مستقلة تابعة للخليفة نفسه لأهميتها.

تولى حكم مصر عقبة بن عامرالجهنى، وتولى معاوية بن حديج قيادة أفريقيا وولاينها، وفى نفس الوقت الذى كان فيه عقبة بن نافع حاكما فى اليبيا فى نواحى فزان وواحاتها والأحوال مستقرة بها من أيام عمرو بن العاص حتى عام ٣٥٥ـ/٢٥٥م وخاصة فى اقليم برقة حيث استجاب الأهالى وأقبلوا طواعة للدخول فى الدعوة الإسلامية لما عرفوا من سماحة الإسلام.

خرج معاوية بن حديج الذى ولى رويفع بن ثابت الأنصارى على طرابلس فى جماعة من الجند، وسار حتى بلغ قمونية التى انتصر فيها المسلمون على البيزنطيين، ثم هاجموا مدينة حلولاء وانتصروا على جندها وغموا جميع مافيها، ثم أقام معاوية بن حديج مساكن فيها.

وفى عام ٥٠هـ/ ٦٧٠ م ولى معاوية بن أبى سفيان عقبة بن نافع على أفريقيا، فدخلها وهو له سابق خبرة بأرض ليبيا وخاصة إقليم برقة وإقليم فزان وواحاتها المتعددة وكان له بها سياسة حكيمة ساعدت على استقرار الأحوال فيها، لاتباعه تعاليم الاسلام. فأقبل البرير من أهالى برقة وفزان على الاسلام بعدما لمسوا سماحته ومساواته بين جميع المسلمين من عرب ويربر.

بلغ عدد جيش عقبة عشرة ألاف مقائل وسارفي طريقه مستخدما

أساوب السرية في تحركاته حتى يكسب معركته مع العدو بأيسر سبيل.

وقد تمكن فعلا من التقدم هلى وصل إلى غدامس فى أقصى الغرب من فزان.

ثم اتجه بعد ذلك متقدما فأحية الغرب إلى منطقة اختارها لتكون مقرأ للقيادة العربية ومستقرا وأطلق عليها اسم القيروان. وشرع المسلمون في بناء المسجد وبناء المساكن حول المسجد واستمرت حركة البناء في الفيروان التي لم تبعد عن الساحل غير ثلاثين كيلو متر وهي كافية لأعطاء الأمان للمدينة من العدو القادم من البحر، وهي في نفس الوقت على طرق المواصلات الرئيسية بالأقليم.

وفى عام ٥٥هـ/٢٧٤م عزل عقبة من منصبه فى ولاية أفريقيا. وكان مسلمة بن مخلد قد تولى الإمارة على مصر والمغرب عام٤٧هـ/٦٦٧م ومسلمه هو الذى رشح أبا المهاجر دينار لولاية أفريقيا عام ٥٥هـ/٦٧٤م.

بدأ أبر المهاجر دينار حملته الجهاد يقود حملة كبيرة لرفع راية الإسلام ففتحت شريك وهي جزيرة تقع بين سوسة وتونس ثم انجه إلى تلمسان وحارب قبيلة أوربه من البرانس وزعيمها كسيله الذي وقع في الأسر ثم أعلن اسلامه. وقد استخدم أبو المهاجر سياسة المهادنة مع البرير وأحسن معاملتهم مما شجع الكديرين على الدخول في الاسلام. وقد اعتمد أبو المهاجر دينار على المرونة السياسية في تعامله مع ابرير دون القوة العسكرية، ونجح في سياسته التي أثمرت فانضم البرير وزعيمهم كسيله إلى العرب ضد البيزنطية فقوى بهم العرب بعد مادخاوا في الإسلام، واندفع العرب والبرير إلى تلمسان ففتحوها ويذلك سيطر العرب على المغرب العرب والبرير إلى تلمسان ففتحوها ويذلك سيطر العرب على المغرب

الأرسط حتى تلمسان.

وفى عام ٦٦هـ/ ٦٨١ م عزل أبا المهاجر من ولايته وحل محله عقبة بن نافع في ولاية أفريقيا للمرة الثانية في عهد الخليفة الأموى يزيد الأول.

أنشأ عقبة بن نافع القيروان في فترة ولايته الأولى لأفريقيا ونمت القيروان حتى أصبحت قاعدة حربية يتوسعون منها جنوب المغرب لاستكمال فتحه . وفي الفترة الثانية من ولاية نافع انطلق متجها عبر الطريق الداخلي بعيدا عن الساحل واشتبك مع الروم حتى اضطرهم إلى المزار وتمكن من فتح حصون باغاية وأذنه قاعدة الزاب وغلم الكثير منها .

ثم انجه إلى الساحل ليصل إلى بلاد المغرب الأقصى. فأصبح أول من وطأ بقدمه أرضه ثم انجه إلى طلجة فرحب به يليان حاكم المدينة وقدم فروض الطاعة.

ثم اتجه عقبة بعد ذلك إلى مدينة وليلى ثم إلى درعة والسوس وحارب البرير وهزمهم، ثم واصل مسيرته حتى بلغ المحيط. ولم تشغله حروبه عن بناء المساجد لكى تكون مركز اشعاع دينى بين الأهالى من البرير وتعليمهم قواعد الدين الجديد.

وجعل العرب للمغرب نوعا من الوحدة السياسية تقودها القيروان، تلك القاعدة الإسلامية التي صارت قبله سكان المغرب جميعه يتجهون إليها طلبا للعلم ومشاركة لها في يسرها ورخائها.

فلقد لعبت القيروان دورا نشطا في تاريخ المغرب وتوجيهه فقد كثرت مواردها وتعددت كما كانت لها موانيها المطلة على البحر المتوسط. فقد كان لها موقعها الجغرافي الممتاز وقربها من طرق المواصلات.

إلا أن حركة عصيان تزعمها كسيله بن لمزم الأوربى صد المسلمين فنريص بعقبة بن نافع بقصد الايقاع به بسبب سوء معاملة عقبة لكسيله وهو زعيم فى قرمه فارتد عن الاسلام، وتقابل مع عقبة وهو فى جيش كبير وعقبة فى كتيبة صغيرة ووقع القتال بينهم واستشهد عقبة فى مكان يتال له نهوده وأقاموا بها مسجدا ضم رفاته وعرفت المنطقة باسم سيدى عقبة.

وتولى بعد استشهاد عقبة بن نافع زهيرين قيس، وهو من كبار القادة، وحساول دفع المسلمين للاستسرار في المقاومة والهسجوم إلا أن الرأى المعارض تغلب في النهاية وإضطر زهير إلى الانسحاب من القيروان عائدا بالجيش إلى برقة ويقى بها انتظارا للتعليمات.

على أن الأعمال الحربية للمسلمين توقفت مدة خمس سنوات نتيجة لامتطراب الأحوال في المشرق. .

وفى خلاقة عبد الملك بن مروان صدرت التعليمات من الخليفة عبد الملك إلى زهير بن قيس وهو فى برقة لتولى القيادة استعدادا لمواصلة القتال واستعادة القيروان، وبعث الخليفة بالامدادات الحربية من الخيل والجنود. وجمع زهيرالمقاتلين الذين معه وانضم إليهم من جاء من مصر وتجهزوا جميعا نقتال كسيله ومن معه من البرير والبيزنطيين، وهنا أسرع كسيله بالخروج من القيروان بعد مابلغه من أنباء الامدادات والحشود الاسلامية فى برقة متجها إلى ممس وهى على بعد قليل من القيروان وقريبة من الببال فضلا عن كثرة الدياه بها، وجعاوا من الجبال حصنا لهم فى حالة الببال فضلا عن كثرة الدياه بها، وجعاوا من الجبال حصنا لهم فى حالة

الهزيمة.

خرج المسلمون من برقة بقواتهم واتجهوا إلى القيروان وبقوا بها أياما للإستعداد للمعركة القادمة، ثم اندللق الجيش يقوده زهير إلى ممس مقر كسيله، وبدأت المعركة واشتد القتال بين الفريقين وسقط كثير من الجانبين ثم انهزم العدو وقتل كسيله، فضعف جنده وفروا من ميدان المعركة، وقد استرد المسلمون قوتهم وارتفعت معنوياتهم بعد هذه المعركة.

أما برقة فقد أدرك البيزنطيون خلوها من الجند وأسرعوا بالدخول إليها عن طريق البحر، ولم تستطع المدينة المقاومة مما لدق بها من اعتداء إلا أن كثرة جموع المهاجمين تغلبت على القلة المدافعة وسقط زهير شهيدا في المعركة .

بعد استشهاد زهير كلف الخليفة عبد الملك بن مروان القائد حسان بن النعمان لولاية أفريقيا وقيادة جيوشها ووصل حسان إلى أفريقيا يقود جيشا قرامه أربعون ألف مقاتل.

وفى عمام ٧٤هـ/٦٩٣م وصل حسان إلى القسيروان وبدأ بجسمع المعلومات حتى علم أن البيزنطيين قد حشدوا جموعهم فى قرطاجة فى الطرف الشمالى من (تونس حاليا) وهى عاصمتهم فى أفريقيا. فأعد حسان عدته لقتالهم فى مركز نجمعهم واشتبك معهم فى قتال عنيف اصطر كثير معهم إلى الإنسحاب من المدينة فرارا إلى البحر.

وتمكن المسلمون من دخول المدينة فاتحين ثم تتبعوا من انسحب منهم في نواحي البلاد فاتجهوا إلى بنزرت، وتغلبوا على من بها من المدافعين

من البيزنطيين والبربر.

وبعد فترة هدوء واستجمام أعد المسلمون أنفسهم لمراجهة شرسة مع البرير الذين تزعمتهم الكاهنة وهى من قبيلة جراوة من البتر، عرفت هذه المرأة بالبراعة فى فنون السحر وبلغت حد الزعامة التى دامت نحو خمسة وثلاثين عاما فى جبل أرواس متر إقامتها.

التقى المسلمون والبرير تقودهم الكاهنة فى وادى مسكيانه وتقاتل الغريقان وتكاثر البرير وتمكنوا من التغلب على المسلمين وهزيمتهم واصطر حسان إلى الانسحاب بجنوده واستمر فى الانسحاب حتى مجانه فأفام بها ثم تركها واتجه إلى مكان آخر يتحصن به، ثم تقابل الفريقان مرة أخرى فى مسكيانه واقتناوا جميعا فانهزم المسلمون وأسرعوا إلى الانسحاب بعد أن تمكنت الكاهنة من أسر جماعة من المسلمين.

عمدت الكاهنة إلى خطة جديدة لها بقصد إضعاف المسلمين وإرغامهم على الانسحاب من جميع البلاد. ققامت بحركة تخريب للمزروعات وخلع الأشجار وهدم المحصون.

إلا أن الكاهنة لم تصل إلى ماهدفت إليه بفعلها السلبى فى الهدم والتخريب إذ أن ذلك أصاب الأهالى بالغزع واضطروا إلى اللجوء إلى المسلمين يستنجدون بهم لما وقع عليهم من أضرار بالغة وقد استفاد المسلمون من تحول موقف سكان تلك البلاد من صفوف الكاهنة إلى صفوف الفاتحين.

وبدأ حسان يعمل على الاستعانة بأهل البلاد وأنجه بعد ذلك إلى قابس

وعين عليها واليا يتبعه ورحب به أهلها.

ثم اتجه إلى قفصة واستولى عليها وعلى قسطيليه ونفراوه ووردت الأمدادات من مصر بعد تلك المعارك وجمع حسان جنوده واتجه إلى لقاء الكاهنة مرة أخرى ووقعت معارك صارية انتهت بمقتل الكاهنة عند بدر عرف باسم الكاهنة بعدها.

مكنت هذه المعركة التى انتهت بمقتل الكاهنة المسلمين من القضاء على مقارمة البرير في أفريقيا جميعها كما قضت على مقاومة البيزنطيين من قبل. واستقامت لحسان البلاد.

ثم بدأ حسان حركة تعمير فأسس مدينة تونس على بعد اثنى عشر كيلو متر من قرطاجة، وبنى دار صناعة لانشاء الأسطول المغربى وأتى بالعمال من مصر بأهلهم لتنفيذ خطته العسكرية ونظم إدارة الحكم.

على أن حسان بن النعمان لم يتمتع بثمرة هذا النصرفسرعان ماحقد عليه عبد العزيز بن مروان والى مصر وأسند إلى موسى بن نصير عام ٨٥هـ/٢٠٤م ولاية أفريقيا بدلا منه.

قدم موسى بن نصير إلى أفريقيا ونزل بالقيروان وكله عزم وإصرار ليبسط سلطان المسلمين على أفريقيا كلها، وبعد أن نشر جدوده للحراسة فى القيروان ونواحيها عمد إلى القلاع والحصون لفتحها وبدأ بقلعة زغوان على مسيرة يوم من القيروان ففتحها، تمهيدا لفتح المغربين الأوسط والأقصى.

وأنم فتح المغرب الأوسط ثم انجه بجنوده إلى المغرب الأقصى فوصل طنجه وولى عليها طارق بن زياد ثم انجه إلى السوس الأدنى والبربر

يغرون هريا منه ثم أسرعوا إليه يطلبون منه الأمان وقدموا له الطاعة.

واستمر موسى فى تقدمه فى بلاد المغرب الأقصى وأخصع هوارة وزناته وصهاجه وكشامه ونشر الإسلام بينهم وأقبلوا على الدين الجديد بحماس بالغ وانتشر الأمن فى جميع الأنحاء.

لقد تمكن موسى بن نصير من نتريب الإسلام إلى البربر وحببهم فيه فنجح المسلمون في بسط نفوذهم على كل البغرب الأقصى.

ثم انجه موسى بن نصير بعد ذلك إلى تقسيم المغرب لخمس ولايات هى برقة وأفريقيا وتشمل (تونس وطرابلس) والمغرب الأوسط والمغرب الأقصى والسوس (سجلماسه) واستقلت كل من ولاية برقة وطرابلس فى شونهما الداخلية فعمل ذلك على تشرب الأفارقة لتعاليم الإسلام ودخل فى قلوبهم فأخلصوا لهذا الدين الجديد. ثم استكمل هذا الدور الخليفة عمر بن عبد العزيز فبعث بكبار العلماء إلى بلاد المغرب فتحول المغرب إلى دار للإسلام فى جميع أرجائه. واستمرت أحوال المغرب على هذا المدوال مادام الحكام العرب يسيرون على نهج الإسلام فى المساواة بين العرب والبرير ورن تفرقة فى المعاملة بينهم.

فلما تبدلت سياسة الولاة من النقيض إلى النقيض وفرقواً بين العرب والبرير في المعاملات قامت الثورات وخرج البرير عن طاعة العرب.

ومنذ ولاية عبيد الله بن الحبحاب للمغرب في عهد هشام بن عبد الملك (١٠٥-١٠٥ هـ/٧٣٢م) ونزلوا بالقيروان عام ١١٦هـ/ ٧٣٤م وجهز الحملات الحربية لتأمين البلاد في جميع الأنحاء الا أنه سار على

سياسة مخالفة لما سار عليها الولاة الأنقياء؛ ففرق في المعاملة بين العرب والبرير فكان لسياسته هذه أسوأ الأثر في نفوس البرير فقامت الفورات وناهض البرير العرب وتحولت المعارضة للعرب إلى نزاع مسلح مما ترتب عليه انفصال المغرب الأقصى عن الخلافة في دمشق الأمر الذي ترتب عليه ظهور المذاهب الدينية التي فرقت ليس بين العرب والبرير فحسب وإنما بين العرب أنفسهم.

#### المذاهب والعقائد:

لقد تذمر البربر من أن العمال العرب صاروا يعاملونهم معاملة الخدم الذين يلزمهم أداء الجزية مع أنهم معلمون صادقون في إسلامهم ويشتركون في الجهاد متحمسين لذلك تغيرت نفوس البرير وصارت تربة خصبة لدعاة الخوارج الذين جاءوا من المشرق لبذر بذور مبادئ الخوراج بين البرير،

لقد لجاً البربر إلى الخليفة هشام بن عبد الملك يسألوه أن يرفع عنهم مايشكون منه، ولكن لم يوذن لهم في الدخول عليه، فرجعوا وهم يشعرون بخيبة الأمل وهنا أدرك البربر أن الخوارج على حق فيما يقولونه من أن ظلم العمال لهم إنما هو بأمر الخليفة نفسه، وأن الخليفة بسبب جشعه للحصول على الأموال هو الذي يكرههم على أن يمتصوا دم الرعايا.

ولهذا ثار البرير ثورة مريعة بقيادة أحد الخوارج امتدت من مراكش إلى القيروان، وتبين أن أمراء أفريقيا غير قادرين على أن يفعلوا إزاء هذه اللورة شيئا.

وفي عام ١٣٢هـ/٧٤١م ظهرت في ميدان القتال بالمغرب الأقصى

جحافل خيل الشام وكان على رأسهم كاثرم بن عياض عامل دمشق. ولكن على الرغم من قوة شكيمتهم في القتال هزموا أمام فرسان البرير الذين كانوا أشبه بالعراة وقتل كاثوم في معركة كبيرة عند نهر نوام.

لقد استطاع البرير باسم الاسلام أن يصربوا العرب في المغرب أشد صربة وإن كان العرب قد أحرزوا نصرا في السنة التالية واستطاعوا بفضله أن يستولوا على القيروان وأن يثبتوا أقدامهم فيها.

## الخوارج والبربر:

الخوارج جماعة ظهرت بظهور الخلافات التى قامت بين الخليفة على بن أبى طالب ومعاوية بن أبى سفيان. خرج جماعة من جنود على بلغ عددهم أثنا عشر ألف رجل وعسكروا فى حروراء فسموا الخوارج أو الحرورية وجعلوا شعارهم ولاحكم إلا لله ، ونادوا بالمساواة بين الناس، فقوى امرهم واشتد.

استشهد على بن أبى طالب بيد خارجى عام ٤٠هـ/٢٦٠م وقامت الدولة الأموية، واعتلاء معاوية كرسى الخلافة فاعترض الخوارج حيث رفضوا خطته السياسية المغايرة لسياسة الخلفاء الراشدين من قبل.

قام الصراع بين الأمويين والغوارج وانصم الغوارج إلى معارضى معاوضى معاوية، ووقفوا مع ابن الزبير ضد الأمويين ثم اختلفوا مع ابن الزبير وانفصلوا عده واتجهوا إلى البصرة وكان مدهم عبد الله بن أباض، ونافع بن الأرق، وعبد الله بن صفار.

وإما قصت الدولة الأموية على الصركة الزبيرية اتجهوا للخوارج

وتمكنوا من القضاء عليهم إلا أنهم انخذوا من جنوب شبه الجزيرة العربية مقر لنشاطهم المذهبي وازداد نشاط الخوارج في أرجاء الدولة الإسلامية .

قامت الثورة في المغرب الأقصى عام ١٢٧هـ /٧٣٩م كما قامت الأباضية التي انتشرت في إقليم طرابلس وجبل نفوسه وتعقبهم عبد الرحمن بن حبيب منذ عام ١٦٧هـ/٧٤٣م حتى علم أن رئيسهم في طرابلس عبد الله بن مسعود التجيبي فبعث إليه أخاه إلياس فقتله فبايع الأباضيون الإمام الحارث بن تليد الحضرمي عام ١٣٠هـ/٧٤٧م وقويت الأباضية حتى صار إلايم طرابلس وامتداد إلى قابس في تونس تابعا للأباضية، ثم اغتيل الحارث ومعاونه عبد الجبار في عام ١٣٧هـ/٧٤٧م ثم تغلب الأمويون على والأباضية.

ومع تطور الأحداث بالمشرق وقيام صراع دموى بين الأمويين والعباسيين انتهى باستشهاد مروان بن محمد أخر خلفاء بنى أمية، وعلى أنقاض الأمويين قامت الدولة العباسية في عام ١٣٧هـ/٧٥١م.

## العباسيون والأباضية:

اختلف حبيب بن عبد الرحمن الوالى للدولة العباسية على أفريقيا مع قبيلة ورنجومه وتولى عبد الملك بن أبى الجعد بعد مقتل عاصم بن جميل زعيم ورفجومه. واستخدام ابن أبى الجعد القسوة فى معاملة سكان القيروان وخاصة العرب وأباح لجنوده الاعتداء على الأموال والمقدسات الإسلامية.

وفى ظل تلك الظروف المواتية للأباضية اتفق الأباصية من عرب وبربر فى منطقة طرايلس وجبل نفوسه أن يعملوا على إقامة إمارة مستقلة لهم ينتظمون فيها شئونهم بما ينفق مع تعاليمهم ومبادئهم واختاروا لهم إماما اشترطوا عليه أن يسير على نهجهم، وسار الأباضية بعيدا عن الأضواء وفي سرية تامة حتى ظهور أبوالخطاب عبد الأعلى المعافرى وأرادوا الظهور بالدعوة إلى العلانية.

وفي عام ١٤٠هـ/٧٥٧م لجأوا إلى أبى الخطاب عبد الأعلى السمح المعافري وهو من قادة العرب وأباضي المذهب لينقذهم مما حل بالقيروان.

أسرع أبو الخطاب بالدعوة بين العرب والبرير أتباعه إلى الدفاع للصرة الإسلام ومحاربة ورفجومه الظالمة المناهضة للإسلام فاجتمع حوله جموع القبائل البريرية ثم انطبق إلى القيروان، ودارت رحى القتال بين الأباضية وابن أبى الجعد وانضم أهل القيروان إلى الأباضية بسبب مالاقوة من قهر ورفجومة وانتهت المعركة بانتصار أبى الخطاب وقتل عبد الملك بن أبى الجعد واستولى عبد الأعلى الأباضي على القيروان.

بدأت المعركة الأباصية السرية يقودها أبو عبيدة مسلم بن أبى كريمة وهو الذي عمل على تشكيل جماعة سرية تعمل على نشر مذهب الأباصية، وخصص مدارس لتخريج الدعاة وأطلق عليها حملة العلم، وبهؤلاء انتشرت الأباصية، في أنحاء العالم الإسلامي حتى وصلوا إلى المغرب.

وفى المغرب دعا سلمة بن سعد الحضرمى إلى المذهب الأباضى وعمل على تشجيع أتباعه بالرحيل إلى المشرق العربى للتفقه فى أصول الدعرة وتطمها من شيخ الأباضية وإمامهم فى البصرة وهو أبو عبيد مسلم بن أبى كريمه التميمى.

وممن برز من طلاب الدعوة الأباضية عبد الرحمن بن رستم من القيروان.

وقد تمكن العباسيون من محاربة الدعرة الأباضية، وقتل أبا الخطاب المعافري في عام ١٤٤هـ/٧٦١م في معركة تاورغـا من أرض سرت بطراباس.

تولى عبد الرحمن بن رستم ولاية القيروان بتكليف من أبى الخطاب الذى غادرها إلى طرابلس - واستطاع عبد الرحمن بن رستم أن يمنم كثيرا من الأتباع وتحالف مع القبائل البربرية وتحالف مع قبيلة لماية من البدر.

ولما حارب العباسيون الأباضية في طرابلس وتغلبوا عليهم وبلغ عبد الرحمن بن رستم مقتل أبي الخطاب في معركة مع العباسيين وكان متجها إليه في طرابلس غير إتجاهه وسارع إلى تاهرت بالمغرب الأوسط حديث أسس الدولة الرستمية هو وأولاده واستمرت نحو مائة وخمسين عاما.

ويرجع ذلك إلى أن الأباصية رأوا أن تكون لهم دولة تحميهم وتذوذ عنهم.

اتفق الأباضية ومنهم قبائل لماية وهواره وزواغة ومطماطة وزناته ومكناسه على أن يجعلوا عبد الرحمنين رستم إماما لهم، واجتمعوا على إقامة مدينة تاهرت وشرعوا فى بناء المدينة عند سفح جبل جزول، حيث المكان شديد الحصانة وحاول العباسيون اللحاق بعبد الرحمن بن رستم إلا أنهم فشلوا فى خطتهم. وقع الاختيار لبناء مدينة تاهرت غربى الجزائر قريبا من مدينة تاهرت التى عاصرت الدول السابقة من الرومان والبيزنطيين، وهى منطقة غابات صائحة للزراعة ولكنها تسكنها الوحوش، إلا أن ذلك لم يثنهم عن الاستقرار والعيش بها خاصة وأن المياه تجرى فيها بصفة دائمة من نهرين الأول يسمى نهر مينه والآخر يأتى بالمياه من عيون تانس.

لم تكن هذه الأرض خالية من السكان فقد سكنها جماعة من مرداسة وصنهاجه البربرية، وقد تعايشوا مع الأباضية فى وثام، ولم نستأنس الوحوش تلك المنطقة بعد ما ازدحمت بالسكان وهجرتها إلى غير رجعة.

وهكذا اطمأن الأباضية لمباشرة حياتهم فى أمان، وبايعوا ابن رستم إماما لهم فى عام ١٦٠هـ/٧٧٦م . ثم بدأ الأباضية فى بناء المسجد والحقوا به مصلى للجنائز كما أنشأوا سوراً حول المدينة وخصصوا له أبواب ويذلك صارت المدينة محصنة من الأعداء . ثم بدأ رستم فى تثبيت أركان دولته ووضع الخطط لنظام الدكم والإدارة مما ساعد على رسوخ واستقرار الأحوال للدولة الجديدة .

وترتب على ماتقدم أن مدينة تاهرت صارت كعبة للقصاد من أهل المشرق والمغرب ومن الأندلس.

كما دخلها النجار ورجال الأعمال ورجال الصناعة والأدباء والفنانين مما ساعد على نمو المدينة وازدهارها في مختلف النواحي من عمران وزيادة ثرواتها.

بعد ذلك عمد عبد الرحمن بن رستم إلى تشكيل مجلس من سبعة أفراد

لاختيار خليفة من هؤلاء السبعة وبعد وفاة عبد الرحمن بن رستم في عام ١٧١ هـ/٧٨٧م وقع الاختيار على ابنه عبد الوهاب بن عبد الرحمن بن رستم ليكون خليفة لوالده عبد الرحمن وواجهته معارضة لإمامته إلا أن عبد الوهاب تمكن من التغلب عليها وبقى إماما للأباضية حتى عام ٨٢٦/٨٢٨م.

وقد خالف الأباضيون أنفسهم حين جعلوا الإمامة وراثية، وهذا يناقض إنكار النظام الوراثى للخلافة، ولذلك حدث الانشقاق فى صغوف الأباضية وظهرت فيهم طائفة المنكارية التى خرجت على الأباضية، وأنكرت إمامة عبدالوهاب الوراثية، إلا أنه قضى عليها وانضم جبل أوراس إلى الأباضية، ولما عاودت المعارضة نشاطها فشلت وتغلب الأباضيون على الثورة التى قتل قائدها وتغرقت أتباعه،

وبعد وفاة عبد الرهاب خلفه فى الإمامة ابنه أملح بن عبد الرهاب الذى استطاع أن يقود البلاد بأمان حتى ارتقت أحوال الدولة الرستمية ونمت حضارتها للغاية.

وتتابعت قيادة الدولة الأباضية في أحفاد عبد الرحمن بن رستم حتى جاء الإمام اليقظان بن أبي اليقظان محمد وفي عهده انهارت الدولة الرستمية بالمغرب الأوسط عام ٢٩٦هـ/٩٠٩م.

أما الأباضية الذين في طرابلس فقد خضعت للعباسيين وبقي يسودها الهدرء والاستقرار حتى عام ١٧٥هـ/٧٥٦م نهاية ولاية يزيد بن حاتم المهلبي الذي ضم إقليم برقة إلى مصر. ثم صارت ولاية المغرب إلى روح بن حاتم. واستمرت الأحوال في هدوئها حتى عام ١٨١هـ/٧٩٧م. ثم

تحولت الولاية للمغرب إلى إبراهيم بن الأغلب التميمي.

ظهرت دولة الأغالبة فى أفريقيا (تونس) نتيجة للسياسة التى سار عليها الخليفة العباسى الرشيد فى بلاد المغرب وهى العمل على إخماد ثورة البرير والوقوف فى وجه الأدارسه فى حالة تمردهم صد العباسيين فعهد العباسيون بولاية أفريقيا إلى ابراهيم بن الأغلبى عام ١٨٤هـ/ ٨٠٠م .

عمل إبراهيم بن الأغلب على ضبط الأحوال وبنى مدينة العباسة بجوار القيروان.

ولما صارت طرابلس تابعة للأغالبة عينوا عليها عمالا من قبلهم فقامت اللهورات الأباضية في طرابلس ويمدهم إخوانهم في تاهرت بالإمدادات لمساعدتهم على المقارمة.

وفى عام ١٩١هـ/٢٠٥م ثار الأباصيون فى طرابلس فى عهد واليها ابراهيم بن الأغلب ولكله تغلب على الثورة وفى عام ٢٦٥٠ هـ/٨٧٨م ثار بإقليم برقة عباس بن أحمد بن طولون صد أبيه والى مصر وجعل من برقة قاعدة له.

ثم قام بحملة عسكرية لمهاجمة طرابلس إلا أنه هزم في المعركة ثم تغلب عليه أبره في عام٢٨٦هـ/٨٩٩م وولى على برقة واليا من قبله فقام بتدارك ماحدث من أخطاء بها.

وفي عام ٢٨٣هـ/٨٩٦م ثار الأباضيون في جبل نفوسه صند الأغالبة إلا أن ابراهيم بن أحمد الأغلبي قصى عليها.

ولما عمل الأغالبة على الاستقلال بحكم المنطقة، وجعلوها وراثية في

أبنائهم، ولم تكن للخليفة سوى الخطبة والدعاء على المنابر، واحتفظ الأغالبة بالسلطة الحقيقية وإدارة البلاد فى أيديهم، واستمرت على ذلك مدة قرن وتمكنوا خلالها من تدبير الأمور كأحسن مايكون حتى تربص بهم الفاطميون وقضوا على دولنهم فى عام٢٩٦هـ/٩٠٨م.

حاولت الدولة الفاطمية في عام ٢٩٦هـ/٩٠٨م بسط سلطانها على طرابلس واستولت عليها طرابلس واستولت عليها لم قامت بإرسال جيش إلى برقه واستولت عليها من العباسيين، ولأن الولايتين برقة وطرابلس على غيسر المذهب الفاطمي،حيث برقة سنية تأخذ بمذهب المالكية وطرابلس تتبع الأباضية ولذلك عارضت كلاهما سيطرة الفاطميين عليها وقامت طرابلس في عام عام ١٩١٨م بالثورة ضد الفاطميين ونكلوا برجال كتامة أتباع الفاطميين فأرسل الفاطميون حملة عسكرية برية وبحرية وحوصرت طرابلس حصارا لصطر أهلها إلى طلب الصلح. وهدأت الأحدوال في طرابلس وأذعنوا السلطان الفاطميين.

ثم ثارت برقة في عام ٤ ٣٠هـ/٩١٦م فعاقبها الفاطميرن بقسوة . وفي عام ١٣٢٠/ع٣١م ثار الأهالي الأباصية في جبل نفوسه صد الفاطميين قلم يمهلهم الفاطميون وأنزلوا بهم شر هزيمة .

وهكذا ظلت الأحوال في ليبيا حتى جاء عام ٣٦١هـ/٩٧١م فانتقل الفاطميون إلى عاصمتهم الجديدة في مصر وأنشأوا القاهرة التي صارت عاصمة للدولة الفاطمية.

واستخلف الخليفة الفاطمي المعز، بلكين بن زيري زعيم صدهاجه نائبا له على أفريقيا (تونس) والمغرب الأوسط والمغرب الأقصى، وجعل الفاطميون من ولايتى برقة وطرابلس ولايتين تابعتين للدولة الفاطمية بالقاهرة.

وفى عام٣٦٧هـ/ ٨٨٠م جعل الخليفة المعز تبعية طرابلس إلى بلكين الصنهاجى وصار الولاة فى طرابلس تابعين إلى بلكين ومن بعده أبنائه المنصور ثم باديس. وفى عام ٣٩٩هـ/ ٩٩٩م وفى ولاية عسيله بن بكار من قبل باديس الصنهاجى قام هذا الوالى بتسليم طرابلس إلى يانس الصقلى من قبل باديس الصنهاجى قام هذا الوالى بتسليم طرابلس وعندئذ قام رجل من زناته يدعى فلفل بن سعيد بحركة سياسية بارعة تمكن خلالها من الاستيلاء على طرابلس وأقام بها دولة بنى خزرون. وتحولت طرابلس بفضل جهود أهل طرابلس وفلفل الزنائي من المذهب الفاطمى الشيعى إلى المذهب السلى، وظل الحال على ذلك حتى منتصف القرن الخامس الهجرى، الحادى عشر الميلادى.

أما إقليم برقة فقد تخلى عنه الفاطميين وحكمها بنوقرة.

وفى عام ٤٨٣هـ/ ١٠٩٠م خرج المعز بن باديس عن طاعة الفاطميين وقطع خطبة الغليفة الفاطمى المستنصر بالله وأعان ولاءه للدولة العباسية استجابة لشعوب البلاد المغربية التى تأخذ بالمذهب المالكي، فحقد عليه الفاطميرن، فكتب إليه المستنصر الفاطمي يتهدده وقال له هلا اقتضيت أثار أبائك وأجدادك في الطاعة والولاء لذا؟

فأجاب و إن أباتى وأجدادى كانوا ملوك المغرب قبل أن تملكه أسلافك. ولو أخرتهم لتقدموا بسيوفهم واستمرعلى قطع الخطبة، فاستعظم الخليفة هذا الأمر ورأى أنه أصبح بين نارين،قد اعتوره عدوان قويان فإن رصمى بهذا الذروج سقطت هيية حكمه وزلزل سلطانه، وإن هو حاربه خاف العباسيين فسكت مرتقبا الفرص وسوانح الحظوظ.

ومضى على ذلك زمن وهو يدارى الأمور بالصبر ويداورها بالحيلة، بالرغم من موقفه الحرج.

قلما استرزر الخليقة أبا محمد اليازوى وكان ببنه وبين المعز ماكان من المجاء. فكر فى اقتاع القبائل العربية ليقذف بهم إلى المغرب فانتدب مكين الدولة بن ملهم لعقد الصلح بين زغبة ورياح وسليم وهلال وغيرهم إذ كان بينهم حروب متواصلة وأحقاد متوارثة ومنافسات على الزعامة متأصلة فتم له ذلك، وأحضر رؤساءهم عند الوزير اليازودى فنفحهم بالعطايا وخلع عليهم خلعا سنية ،وأنعم عليهم إنعامات كثيرة وزودهم بالوصايا القيمة ووعدهم بالمدد والمحدد وأصرهم بقصد بلاد أفريقيا على أن يكون كل مافتحوه إقاطعا لهم، فنشط العرب وساروا إلى أفريقيا عام ٤٤٢هـ/ ١٠٠٠م.

وكتب اليازوى إلى المعز ءأما بعد فقد أرسلنا إليكم خيولا فحولا وحملنا عليها رجالا كهولا، ليقض الله أمرا كان مفعولاه.

وهذا يظهر أن اليازورى أعلن الحرب على ابن باديس بإرساله العرب، وتأييده لهم بهذه الرسالة، وربما يقال إنها كانت رسالة شخصية لما بيدهل من المنافسات السياسية السابقة.

فلما وصل العرب إلى أرض برقة وصلوا بها وطووا ماولاها، وجدوا بلاد كشيرة خصية المرعى، خالية من الأهل، لأنها كانت ملك زناته البربرية التى أبادهم وعسف بهم المعز فأقام العرب واستوطنوها وعاشوا في أطراف البلاد. فتقاعدت قبائل صنهاجة عن مقاومتهم تجنبا لشرهم، ولأنهم كانوا على خلاف مع العز. فلما علم المعز بقدوم العرب احتقرهم ولم يبال بتخاذل صنهاجة لأنه كان يمك ثلاثين ألف مملوك كلهم ينعم في واسع عطائه فأهملهم وشأنهم فتقدم العرب وملكوا طرابلس عام 193هم/١٠٥٢ م فتسامعت القبائل وأخذ الوزير يتابع إرسال النجدات إليهم من القبائل العربية مثل الأثبج وعث كهقايا رياح وزغبه فقوى شأن العرب وقطعوا السبل، وأرادوا أن يتقدموا إلى القيروان عاصمة البلاد فمانع الأمير مؤسس بن يحى المرداسي لأنه كره المبادرة وفضل خطة الكر والفروإلعيث في البلاد لإرهاب السكان وإخافة الحكومة، فسألوه ماذا يجب أن نصنع افأخذ بساطا كبيرا وفرشه وقال لهم من يدخل إلى وسط البساط من غير أن يششى عليه فقالوا لانقدر على ذلك، فقال وهكذا القيروان خذوا من البلاد يشيئاً خشيئاً، حتى لايبقي إلا القيروان ومن ثم حاصروها وخذوها. أما إذا حاصر تموها الآن فإن القبائل التي تسكن في أطرافها وتحيط بها يضايقوكم ويخطفون أبناءكم. فقالوا له أنت شيخ العرب وأميرها.

## وأنت المقدم علينا ولانقطع أمرا دونك.

وهنا طلب المعز أن يجتمع بالعرب فاتفقوا على أن ينتدبوا من رؤسائهم وفدا إليه ليسبروا غوره وليقفوا على دخيله أمره، فذهبوا إليه وقابلوه فأكرمهم وبذل لهم شيئاً كثيراً. من العطايا والمنح، آملا أن يدفعهم بالحسنى ويخدعهم بالمال، فلما خرجوا من عنده، ذهبوا إلى قومهم وحرصوهم على الحرب وقابلوا عطاياه بالعنف وشنوا الغارات وأفسدوا الزروع وقطعوا الثمار وحاصروا المدن فضاق بالناس الأمر وساءت أحوالهم وانقطعت أسفارهم فاحتلف المعز بالأمر ورأى أن هذه الغارة الطارئة أصبحت فتحا واحتلالا.

وجمع عساكره فكانوا ثلاثين ألف فارس ومثلهم مشاه وسار بهم إلى جبل جندران الذى يبعد مسيرة ثلاثة أيام من القيروان.

فلما رأى العرب عساكر صنهاجه والعبيد مع المعز هالهم ذلك وعظم الأمر عليهم لأنهم كانوا أقل من ذلك فقال لهم الأمير مؤنس ماهذا اليوم يوم فرار ولايوم تخاذل، وإنما هو يوم صير ونصر.

التحم الجيشان، واشتد القتال، واستعرت الحرب وثبتت أقدام العرب وانهزمت صنهاجه لأنها كانت غير راضية عن المعز وكانت غير صادفة اللية.

وبقى المعز مع عبيده ومماليكه يبتلون بلاءهم فثبتت أقدامهم ولم يتزحزهوا فقتل منهم خلق كثير فخجلت صنهاجة من هزيمتها، فى حين أن العبيد والمماليك ثبتوا، وحاولت تسترد هيبتها وكرامتها فجريت أن تلف وتنطرى على العرب من ورائهم فلم يستطيعوا لأنهم أنوا متأخرين وقتل منهم عدد عظيم، فتراجع المعز إلى القيروان مهزوما على كثرة من معه من جنود محاربين، وغنم العرب الخيل الكثير والخيام ومافيها من مال ومناع.

ثم جمع المعز جموع زناته وصنهاجة وخرج بنفسه لمحاربة العرب والقضاء عليهم، فلما أشرف على منازلهم جنوب جبل جندران نشب القتال واشتعلت نيران الحرب وكان عدد العرب سبعة آلاف، فانهزمت صنهاجة رولى كل منهم إلى منزله وانصرفت زناته وثبت المعز فيمن معه من العبيد ثبانا عنيدا حتى خارت قواهم فانسحب المعز إلى المنصورية. ثم هاجم العرب المنصورية ورقاده ورأى المعز أن يسمح للعرب بدخول القيروان، وجعل لهم سوقا ليشتروا منه ماأرادوا ويبيعوا مما فاض معهم وفقا لما هو متبع فى ذلك الحين بين المتحاربين.

فلما وصل العرب القيروان لم تراع العامة هذه القواعد واستطالت على العرب ووقعت المشاجرات التي انتهت بانتصار العرب ودخولهم القيروان على عام ٤٤٩هـ/١٠٥٧م وانسحب المعز بن باديس إلى المهدية.

أما العباسيون الذين بايعهم المعز بن باديس فلم يقدموا إليه أية مساعدة لبعد المسافة وتعذر المواصلات وللاختلال الداخلي الذي هدد كيان الدولة.

وبقى الحرب لهم الزعامة فى أفريقيا وطرابلس واستقرت زغبة ورياح فى برقة وطرابلس، كما استقر بنو هلال وسليم فى منطقة تونس ومايليها غربا.

فكان لسليم الشرق ولهـلال الغرب وانحـصـر سلطان الدولة الزبرية المحدودة جدا في المنطقة الساحلية المحيط بعاصمتهم المهدية.

وقد استمرت الدولة الزيرية الصنهاجية بعد ذلك مايقرب من مائة عام بفضل مهادنتها للقبائل الغربية .

وقود العرب حتى تمكنوا من السيطرة على قبيلة صنهاجة ثم قبيلة زناته وأخضفوا لسلطانهم القبيلتين، ولكنهم لم يؤسسوا لهم دولة وظلوا على رقامتهم في السهرل. وكونوا لهم بعض الإمارات الصغيرة مثل أسرة جامع من دهمان من بني على من بطرن رياح التي أسست إمارة عربية بمدينة قابس ونجحت في جعلها حاضرة صغيرة مزدهرة مليئة بالقصور والبسانين والعمائر، كما عمل العرب على تعريب القبائل البريرية بالمغرب.

فإذا كانت الفتوحات الإسلامية الأولى نجحت فى نشر الدين الإسلامي واللغة العربية بالمغرب فإن الهجرات الهلالية قد جاءت لتضيف إلى ذلك الدم العربى وتعدل التكوين الجنسيوالعنصرى لسكان المغرب حتى أصبح الطصر البريرى القديم لايلتمس إلا فى معاقل الجبال ذات الطبيعة الوعرة، ولايميز إلا ببعض الظواهر اللغوية.

وأضافت هذه القبائل العربية إلى حصارة الشمال الأفريقى ملامح جديدة وظهرت أجيال من العرب والبرير أقوى وأشد شكيمة ومراسا.

لقد بقيت تلك القبائل العربية مسيطرة على أغلب أفريقيا (تونس) وطرابلس حتى ظهر المرابطون في القرن السادس الهجرى (الثاني عشر الميلادي) ثم أعقبهم الموحدون من بعدهم.

وقد شاركت القبائل العربية بأفريقيا صنمن قرات المرابطين التى عبرت الأندلس بقيادة يوسف بن ناشفين خالا جوازه الشالث في عام ٤٩٤هـ/١٠٩٧م حيث جهز الجند من المرابطين والعرب والأندلس مثال ذلك وقعة كنسويجرا التى وقعت في عام ٤٩٠هه/١٠٩٧م وشارك العرب مع المرابطين صند أعدائهم.

كما شارك العرب مع المرابطين في موقعة أقليش عام ٥٠١هـ/١١٨م وكذلك شارك العرب مع المرابطين في عام ٥١٣هـ/١١١٩م بعد استيلاء المسيحيين على قلعة أيوب في شرق الأندلس وعبور على بن يوسف إلى الأندلس للمرة الثانية لمحاربتهم. ثم قامت دولة الموحدين وهي دعرة دينية إصلاحية طابعها التجديد وإعلاء راية الإسلام شامخة لتحقيق انحاد إسلامي عالمي.

عمل المرحدون على ضم جميع العرب في أفريقيا لمشاركتهم في الجهاد صند الأعداء في بلاد الأنداس وقد لبي العرب النداء الموحدي.

وفى عام ٥٤١هـ/١٤٦م دخل الموحدون يقودهم عبد المؤمن إلى المغرب الأوسط قانصم إليه عرب الأثبج وجشم وبايعوه، فعقد لأبى خليل بن كسلان من عرب الأثبج ولحباس بن مشيغر على عرب جشم، ثم بدأ بالإستيلاء على بجاية بالمغرب الأوسط (الجزائر).

بدأت العلاقات بين غرب أفريقيا والدرلة الموحدية بداية درامية عنيفة فقد عارض العرب الموحدين الرغبتهم في الاحتفاظ باستقلالهم عن الدولة الموحدية. فعقدوا حلفا مع صلهاجة أفريقيا المجاورين لهم وهاجموا الجيش الموحدي وتمكنوا من هزيمته ثم قاموا بمحاصرة القيروان. ثم هجم موسى بن يحي الرياحي المرداسي على مدينة باجة واستولى عليها، وعندئذ انتجه إليهم عبد المؤمن على رأس جيش كبير بلغ تعداده ثلاثين ألف فارس. فقام حلف أفريقي من الأثبج وزغبه ورياح وبلو قرة يقودهم زعيمهم يحي بن عبد العزيز لمواجهة الموحدين في بجاية.

وفى ناحية سطيف بدأ القنال بين عرب أفريقيا والجيش الموحدى فى عام ١٩٥٧هـ/١٥٦ م واستمر أربعة أيام فانهزم العرب أمام الجيش الموحدى وقد تركوا خلفهم أموالهمونساءهم وأولادهم وتعقبهم الموحدون حتى حصن تبسه بجبل الأوراس ثم عاد الموحدون إلى الغنائم فاستولوا عليها واحتفظ عبد المؤمن بالنساء والأولاد وجعهم فى رعايته وأبلغ أمراء العرب بذلك

وأعلن لهم العفر العام.

وهنا أقبل إليه أمراء العرب وهم ديفل بن ميمون وحباس بن الرومية ولين الزحمامس وابن زيان وأبو قطران وأبو عرفة والقائد ابن معرف فأعاد إليهم أهلهم فضلا عن المنح والأموال الكثيرة فتآلفت القلوب وصاروا إتحادا عربيا موحديا شاملا.

وبلغت دولة الموحدين من القوة إلى درجة السيطرة على الإمارات الربية في أفريقيا فاستولى الموحدون على قابس من بنى كامل من رياح وسعه من بنى الورد، وطبرقة من مدافع بن علال وجبل زعوان من بنى حماد بن خليفة وشقباريه من بنى عماد بن نصر الله الكلاعى والأربس من بنى فاتلته العربى وينزرت من عيش بن مقرب بن طراد من بنى الورد الخمى.

ثم بسط سلطانه على ليبيا وأفريقيا إلى المغرب الأوسط.

وفى عام 200هـ/1109م قسم تلك البلاد من ليبيا إلى المضرب قصى ووضع عليها الخراج فكان على القبائل من عرب وبربر تقديم طعليها من الزروع والمواشى والأموال.

ولما خشى عبد المؤمن من احتمال عصيانهم أخذ ألغا من كل قبيلة سيالهم من عرب بنى رياح وبنى جشم الموحدية . وجعلهم جدودا له عطرب بهم الأعداء من الفرنجة .

وفى عام ٥٥٥ه/ ١٦٦٠م بادر الموحدون بالهجوم على النورمان وفى عام المرومان وفى المرومان من ساحل أفريقيا (تونس) وصارت المهدية تحت سلطانهم. وفى

نفس العام توجه وقد من طرابلن من كبار رجالها يتزعمهم ابن مطروح لمقابلة عبد المؤمن الخليفة الموحدى قرحب بهم، وخاصة بابن مطروح حاكم طرابلس الذي كان له فصل تحرير طرابلس من الحامية الصقاية وولاه طرابلس نيابة عنه.

ثم انتقلت أحوال العرب بعد ذلك من الصراع الداخلي إلى الرحدة والتماسك ثم الالتفاف حول الدولة المرحدية والتوجه تحت فيادتها لمواجهة الغرنجة بالبلاد الاندلسية.

وبسبب اعتداءات الغرنجة على عرب الأندلس توجه أبو حفص إلى الأندلس في ٥٦٠هـ/١١٦٥م على رأس جيش شارك فيه العرب وشغلوا مقدمة الجيش بعدة آلاف من خير فرسانهم في قتال لتحرير قرطبة من أبى مردنيس وتقابل الجيشان بحصن لك بنواحي قرطبة ودامت الحرب يوما كاملا كشف العرب فيه من الشجاعة مايفرق الرصف.

واضطر ابن مردنيس لإجراء تعديل فى خطة الحرب فقسم جيشه لذلاثة أقسام وجعل القسم الأول المهاجمة العرب الذين فى مقدمة الجيش العربى الموحدى وثبت العرب ثبوتا قويا مكن الفرق الأخرى من الجيش الموحدى من التصدى للعدو والالتفات حوله وهزيمته وأنسحب ابن مردنيس هاريا.

ثم واصل الجيش العربي الموحدي القتال صد الجهات المجاورة واستولى على الغنائم من غليره وقرياقه في نواحي بسطه ولورقه.

وقد استشهد في تلك المعركة سبعة من كبار فرسان العرب. وهكذا بلغ

التضامن العربى مع الدولة الموحدية أقصاه، وأعلن الموحدون إعجابهم وإخلاص العرب ونشروا ذلك على الملأ واسندوا إليهم حماية المدن الأندلسية من الأعداء.

على أن المرقف تغير بعد تولية أبى يوسف يعقوب (المنصور) الموحدى عام ٥٩٥هـ ١٩٨٤م وذلك بعد ظهور معارضة من بنى غانية بهقايا الدولة المرابطية - وقد حالفهم ضد الموحدين جماعة المماليك الغز بقيادة قراقوش ومن عرب بنى هلال وسليم بأفريقيا بعد انهيار دولة المرابطين واستقر بنو غانية وهم من قبيلة مسوفة الصنهاجة وتولوا المناصب الكبرى في العهد المرابطي ثم لجأوا إلى جزر البليار وأعلنوا تبعيتهم لبنى العباس فالتف حولهم بقايا المرابطين وقد بقى بنو غانية على معارضتهم للموحدين وهم في نفس الوقت يحاربون القوى الصليبية واستخدموا اساطيلهم في القيام بغارات بحرية على سواحل قطالونيا وجنوب قرنسا.

ثم رأى بنو غانية مهاجمة بجاية بالمغرب ودخلوها في عام ١٨٣ه٥٢١ م وفر الموحدون إلى تلمسان بعد هزيمتهم أمام بنى غانية في ياميلول. ثم واصل بنو غانية الاستيلاء على الجزء الشرقى من المغرب الأوسط وبعض القلاع والمدن. على أنه سرعان مااسترد الموحدون بجاية ومدينة أشير في عام ٥٨١هـ/١٨٥٠م.

ثم تحالف بنو غانية والمماليك الغز وعرب بنى سليم وجمع قراقوش الأرمنى قراته متجها من المغرب إلى فزان للاستيلاء على فزان وطرابلس وانضمت إليه رياح يقودها مسعود بن زيان زعيم الزواوده الخارج عن طاعة عبد المؤمن وعرب بنى ذياب. كما فتح جبل نفرسه. ويعد فتح طرابلس اجتمع حوله العربان.

كما قام ابراهيم بن فرانكين بالانصمام إلى الموحدين فعارصه عرب أفريقيا لميل بعصهم للدعوة العباسية.

وفي عام ٥٨٣هـ/١١٨٧م جمع يعقوب المنصور قواته وتقابل مع بنى غانية بالحمه لى بعد أيام من القيروان وتمكن من هزيمتهم وفر ابن غانية حيث قامت من أثر جرح أصابه فى المعركة ثم تولى بعده أخوه يحى الذى اختفى فى الصحراء، وتتبع المنصور الموحدى بنى غانية والعرب ثم لجأ إليه العرب وأعلاوا خضرعهم فنقل قبائل بنى هلال بن عامر وجشم بن إليه العرب وأعلاوا خضرعهم فنقل قبائل بنى هلال بن عامر وجشم بن معاوية بن بكر من بلادهم إلى المغرب الأقصى فنزلت قبيلة رياح من بنى هلال ببلاد الهبط قيما بين قصر كتامه (القصر الكبير) أزغار البسيط الأفيح هناك إلى ساحل البحر الأخضر (المحيط الأطلسي) حيث استقرت، وطاب لها المقام هناك.

ونزلت قبائل جشم بلاد تامسنا البسيط مابين سلا ومراكش وهو أواسط بلاد المغرب الأقصى وأبعدها عن الثنايا المغضية إلى القفار لإحاطة جبل درن بها مما أضطرهم إلى الاستقرار.

وقد نتج عن هجرة هذه القبائل العربية إلى بلاد المغرب الأقصى استكمال عروبة المغرب الأقصى ومزجه بالدماء العربية، فكان ذلك نتمة لما قامت به دولة الأدارسة حين أدخلت الحصارة الإسلامية هناك من قبل.

وبعد ماحققه المنصور الموحدي من انتصارات عمل على صم

المماليك إلى جنده فأسرع قراقوش إلى الدخول في طاعة المنصور. ثم عاد وأعلن الثورة على المرحدين في عام ٥٩٦هـ/١٩٠ م واستولى على قابس. وفي عام ١٩٠٥هـ/١٩٠ م جمع المنصور وقودا من عرب سليم ورياح والمحقهم بفاس صنيوفا على الدولة لمدة أسبوع ثم أنعم عليهم بالمطايا وأعادهم إلى بلادهم مكرمين ليبقرا على ولائهم له.

وبعد وقاة المنصور عام 90ه/119 م. تحول التحالف العربى الموحدى إلى تحالف صورى ثم انقلب إلى عداء وحرب للموحدين ولكن تغلب الجيش الموحدى في النهاية على التحالف العربي مع بني غانية وذلك في عام ٢٠٦ه/ ١٢٩م فاضطر العرب إلى الانسحاب إلى طرابلس، وهناك أرغم العرب على محاصرة قراقوش في ودان حتى أعلن استسلامه للعرب في عام ٢٠١هـ ٢١٢١م.

وهكذا عاد النفوذ المغصى الموحدى إلى تلك الأقاليم من ليبيا إلى أ أفريقيا واسترد الموحدون طرابلس عام ٦٦٤هـ/١٢١٧م وعاشت طرابلس تابعة لحاكم تونس ملذ عام ٦٦٤هـ/١٢١٧م.

ثم تغيرت الظروف حين تمكن أبو زكريا الحفصى من إقامة الدولة المعفصية عام ١٤٧٥ مردا وجاهد في تعميرها حتى قويت وامتد وجودها حتى القرن العاشر الهجرى (السادس عشر الميلادي). وظلت طرابلس في العهد الحفصى في ازدهار اقتصادى في الزراعة والتجارة.

ثم خلعت طرابلس تبعيتها للدولة الحفصية، حين قدم إليها أبى عمارة أحمد بن مرزوق، الذى ادعى أنه ابن الخليفة الوائق المخلوع وأن اسمه الفضل فيايعه كليرون من بنى سليم وخضعت له طرابلس ومايليها غربا. لا أن عمر بن أبى زكريا الحفصى تمكن من استعادة طرابلس عام ١٨٣هـ/ ١٨٨٤م وأعان والى طرابلس محمد بن عيسى الهنتائي تبعيته لأبى زكريا الحفصى.

وفى عام ١٨٨هـ/١٢٨٩م حاول ملك أرجون غزو طرابلس ولكنه فشل في محاولته.

وفى عام ٧٠٩هـ/١٣٠٩ قدم إلى طرابلس الأمير الحفصى أبو يحى زكريا بن محمد اللحيانى فرحب به الأهالى وشجعوه على بسط سلطانه على تونس حيث فسدت الأحوال فيها ورحب الأمير الحفصى بالدعوة وترجه إلى تونس فى عام ١٣٠١/١٣١١م ووقف خلف عرب طرابلس حتى تمت له البيعة فى تونس ويقى فى حكمها ست سنوات. ثم ظهر فى تونس أمير قسطينة وتغلب على الأمير الحفصى الذى انسحب إلى طرابلس على أمل الاستعداد والعودة لاسترداد تونس وخلف فيها ولده محمد (أبوضريه)

وشكل أبو يحى زكريا جيشا فى طرابلس شكن به من توسيع ملكه فى نواحى طرابلس.

ولما فشل محمد أبو صربه فى الاحتفاظ بما فى يده فى تونس وتغلب عليه أمير قسطيته، رحل أبو يحى زكريا عن طرابلس ولجأ إلى مصر فى عهد السلطان المملوكى قلاوون تاركا ولاية طرابلس لصئى ومحمد بن عمران الذى بقى فى ولايته بطرابلس حتى ثار عليه الأهالى وخلعوه فى عام ١٣٢٢ه/١٣٩٢م وتولى مكانه ثابت بن محمد بن عمارمن أسرة طرابلسسيسة، الذى اسستطاع أن يؤسس دولة بدى عسسسار

1747-۸۰۳.۷۲۴م في عام ۱۳۶۹/۵۷۰م في عهد الأمير عن محمد بن ثابت جاء تجار من جنوه كانوا يترددون على المدينة ولحظوا ضعف تحصيناتها على الرغم من خيراتها فأغراهم ذلك بغزوها ولتلالها وفر والى المدينة حيث اعتاله بعض الأعراب.

وأدرك أمير قابس أحمد بن مكى خطورة ماحل بطرابلس، وقام عنفاوض مع الجنوبيين للانسحاب من المدينة، وقدم لهم خمسين ألف علا شاركه تقديمها الأهالي من كل النواحي فانسحب قائد البحرية البدوية من المدينة وصارت له بعد ذلك ولاية طرابلس حتى عام ١٣٦٤ م وتوفي وتولى بعده ابنه عبد الرحمن بن مكى ولم يحسن الميزة، فلما قدم أبو بكر بن محمد بن ثابت إلى المدينة وكان مقيما مع أبيه في الاسكندرية رشحه الأهالي من العرب والبرير لولاية طرابلس وظل محكمها حتى عام ٢٩٨٩ م.

ثم تعاقب بعد ذلك عدد من الولاة تابعين إسميا لدولة الموحدين فى قوس حتى جاء عام ٩١٦هـ/ ١٥١٠م وهاجمها الأسطول الاسباني. وكانت شلة تحول في تاريخ الشمال الأفريقي.

هاجم الاسطول الاسباني شواطئ طرابلس في عام م١٩١٩هـ/ ١٥١٠م قتح نيران مدافعه على المدينة وردت عليه بطاريات الساحل ببضع قات من مدافعها العتيقة واستبسل الأهالي في الدفاع عن المدينة حتى خلا الكليرون شهداء وخرج الآخرون للاستعداد للمقاومة من تجوراء التي جلوها مركزا لمقاومة العدوان الصليبي.

وتعطلت المركة التجارية مع العالم الخارجي وساءت الأحوال

الاقتصادية.

وفى عام ٩٣٦هـ/ ١٥٣٠م قام الأسبان بتسليم المدينة إلى فرسان القديس يوحدا فى مالقا وظلت المقاومة مستمرة حتى استنجد السكان بالسلطان العثماني سليم الأول لإنقاذ البلاد.

## الفصل الثاني

## ليبيا من العهد العثماني إلى الاستقلال

- \* ضعف القرة الدفاعية والإحتلال الأسباني لليبيا
  - \* ظهور العثمانيون في ليبيا وانسحاب المعتدين
    - ليبيا في العهد القرامانلي
      - \* عودة الحكم العثماني
        - \* الدعوة السنوسية
- \* ضعف الدولة العثمانية وأطماع الاستعمار الإيطالي في ليبيا
  - \* الاحتلال الإيطالي لليبيا وظهور حركة المقاومة
    - \* انتصار المقاومة الليبية واستقلال البلاد

بدأت الدولة العدمانية في عهد السلطان سليمان الكبير (٩٢٧ - ٩٢٧ مان الدولة العدمانية في عهد السلطان سليمان الامراء المراء التجد السلطان سليمان الكبير إلى تعزيز قوته البحرية كهدف رئيسي لتنفيذ مشروعاته البحرية، وبسط سلطان الدولة العثمانية بالقرة البحرية القرية.

وخلال ذلك ورد إلى السلطان العثماني رسالة أحد رجال البحر الكبار يعلن ولاءه للسلطان العثماني وقتوحاته إلى الساحل الأفريقي، وسرعان ماقبل السلطان الرسالة واستجاب لهذا البطل البحرى المسلم وهو خير الدين بربروسه وهو قرصان يوناني الأصل من جزيرة (تسبوس) ولقبه بايلاريك أي (أمير الأمراء) وزوده بالجلود وبعض السفن.

وهكذا ساهم الأتراك العثمانيون في حروب تحرير بلاد المغرب العربي صد الأسبان ويمكن خير الدين حتى عام ٩٤٢هـ/١٥٣٦م من تحرير كثير من السواحل العربية المغربية ودمر الاسطول الاسباني في أكثر من موقع وتوقفت بعد ذلك الحروب الأسبانية.

وقد شجعت تلك الانتصارات للأنراك فى الساحل المغربى سكان طرابلس على الاستنجاد بالسلطان سليمان الكبير لانقاذ بلادهم من المعتدين الأسبان. فبعدوا بوفد منهم إلى القسطنطينية فقابل السلطان وشرح له الظروف القائمة فى شمال أفريقيا.

تأثر السلطان العثماني لكلام الرفد الليبي، وعين مراد أهُ! نولاية ليبيا. وكلفه بمرافقة الوفد والتعرف على أحوال المنطقة.

وفي عام ٩٥٧ هـ/ ١٥٥٠م وصل الوفد إلى طراباس واختار مراد أغا

تأجوراء فنزل بها. وانخذت الأجراءات الحربية في نفس الوقت بالتنسيق مع سنان باشا قائد البحرية العثمانية لطرد فرسان مالطا من طرابلس.

ثم تطورت الأحوال في طرابلس حتى صارت قاعدة من القراعد البحرية الهامة في الساحل الشمالي الأفريقي.

لقد برع العثمانيون في البحر عسكريا ففي عام ١٤٥٦هـ/١٤٥٦م انطلقت مائة وثمانون سفينة شراعية من غاليبولي إلى سواحل بحر إيجه المقتال هناك ثم واصل السلطان سليم الأول تعزيز الأسطول العثماني في نشاط بالغ حتى إذا رقى سليمان العرش زاد من عدد سفنه إلى ثلاثمائة. وفي عهده رقى القرصان خير الدين بربروسه وحمل الهول الذي كان ينطوى عليه اسم العثمانيين حتى الشواطئ الأسبانية.

لقد تفوق العثمانيون ماديا بفضل الغابات القائمة على شاطئ البحر الأسود التى أسدتهم بمعين لاينضب من الأخسساب وجلبوا المعادن الضرورية من الأفلاق والبغدان.

أما الأشرع فقد استوردوها من فرنسا. أما الصناع فقد استخدمت البنادقة لبناء السفن وأيضا اليونانيين. وقد دخلت الجدود الإنكشارية في خدمة الأسطول العثماني وأظهروا تفوقهم حتى أن شجاعتهم في اقتحام سفن الأعداء ألقت الرعب في قلوب النصاري.

لقد شكلت سفن القرصان العاملة في شواطئ أفريقيا الشمالية منذ عهد بربروسه جزءا هاما جدا الأسطوال العثماني ففي عام ٩٥٨ هـ/ ١٥٥١م قامت قطع من الأسطول العثماني بمهاجمة الفرسان المالطيين وطردهم من ا لمدينة وصارت طرابلس تابعة للغثمانيين مئذ ذلك الحين.

ليبيا في العهد العثماني: ١١٢٣\_٩٥٨هـ/١٥٥١ ١٧١١م

لقد أبدى الوالى العثمانى مراد أغا اهتماما بالمدينة. فقام بأعمال الترميم والصيانة للحصون والقلاع وبنى مسجدا ونشطت الحياة التجارية في المدينة واستقرت الأحوال.

وفى عام ٩٦٤ هـ/١٥٥٦م تولى درغوت باشا قائد الاسطوال، وهو من أشهر قواد الأسطوال العثمانى تولى درغوت باشا حكم البلاد. وعرف عهده بالإنشاءات والتعمير فى المدينة حتى اتسعت المدينة. وشيد القلاع والحصون لحماية البلاد، كما شجع الفلاحة وأعمال البسائين ونمت التجارة، فكثرت الأموال والتف حوله أهل البلاد.

لقد جعل درغوت باشا الجهاد صد الأعداء هدفا أساسيا في حياته، فجاب السواحل الأوربية والأفريقية متعقبا الفرنجة ثم يعود محملا بالغنائم فينفقها لخدمة المدينة. ولقد استخدم درغوت باشا في حروبه الجنود الإنكشارية ثم قويت شوكة الإنكشارية وسيطروا على الولاة فغسدت البلاد وضعفت.

أما برقة وكانت تحكمها دولة المماليك مصر فقد تحولت تبعيتها إلى الحكم العثمانى، بعد الفتح العثمانى لمصر وهكذا صارت ليبيا تحت الحكم العثمانى الذى استمر يحكم ليبيا حتى بلغ عدد الولاة العثمانيين فى حكم ليبيا أربعة وأربعون واليا حتى عام ١١٢٢هـ/١٧١١م بداية العهد القرامانلى.

## ليبيا في العهد القرامانلي ١١٢٣ـ ١٢٥١هـ/ ١٧١١ ١٨٣٥م

ظلت ليبيا في هارية الصراعات والانقسامات ولم ينقذ البلاد إلا عندما تولى أحمد باشا القرامانلي حكم ليبيا عام ١١٢٣ هـ/ ١٧١١ م باتفاق الجنرد الانكشارية في ليبيا ولقب نفسه بأمير المؤمنين وجعل الحكم وراثيا في الأسرة القرامانلية.

انصف أحمد باشا أمير المؤمنين بالشجاعة رالاقتدار فوق ماعرف عنه من العدل والإنصاف بين الأهالي.

ولما بعث القسطنطينية باسطول إلى ليبيا لولاية خليل باشا لليبيا وقع صدام بينه وبين أحمد باشا فاضطرت القسطنطينية إلى إصدار فرمان سلطاني بتقليد أحمد باشا القرامانلي ولاية ليبيا.

وعند ذلك عاد الأمن إلى البلاد وبدأت الأحوال تسير على أحسن مايكون في عهد القرامانلية.

لقد جاء العهد المرامانلي وجعل من ليبيا وحدة متكاملة، وقدم إصلاحات كبيرة بها وجعل اللامركزية مبدأ للحكم في ليبيا، مما أعطى انطلاقا في العمل والإنتاج في البلاد وعمت الحرية البلاد. وظل في حكمه للبلاد مدة خمسة وثلاثين عاما لم يتوانى خلالها عن البذل والعطاء، وسهل وصول المياه إلى المدينة بالطرق الفنية خدمة المدينة، وبنى سوقا واسعة وبيوتا وأصلح القلعة، وسهل للسفن القادمة إلى طرابلس الحصول على الماء.

وفى عام ١١٤١هـ/١٧٢٨م هاجم الأسطوال الفرنسى المدينة وضريها بالمدافع ليرغم المدينة على الخضوع لمطالبه للحصول على أموال وتسليم

الأسرى الفرنسيين واستمر الأسطول الفرنسى يضرب المدينة بالمدافع ثلاثة أيام ولم يلسحب إلا أن بعد نفدت ذخيرته ونجح الأهالى فى المقاومة وفازوا بالنصر وانسحب الفرنسيون منهزمين لم ينالوا غير الهزيمة أمام شجاعة الأهالى واستبسالهم بقيادة حاكمهم أحمد باشا.

وفى عام ١١٥٨ هـ/١٧٤٥م تولى الحكم ابنه محمد بعد رفاة أبيه وظل يحكم البلاد حتى عام ١١٢٧هـ/١٧٥٣م . فى سهولة ويسر حتى خلفه فى الحكم ابنه على الذى استمر فى حكم البلاد نحو أربعين عاما . وقد ازدهرت فى أيامه الأحوال الاقتصادية من زراعة وتجارة وعم الأمن ريوع البلاد.

وفي عام ١١١٩هـ.١٧٨٤م وقعت مجاعة استمرت مدة عامين وانتشر خلالها وياء الطاعون فتسبب في إنهيار الأحوال الاقتصادية.

أما عن السياسة الخارجية للأمير على فلم يكن موفقا فيها حيث أنه أسرف في منح الامتيازات للأجانب، كما حدثت في عهده انقسامات داخلية وقعت بين أبنائه، وتوفى الأمير على في عام ١٢٠٨هـ/١٧٩٣م.

وفى خلال تلك الانقسامات مكن أحد المغامرين الأتراك ويدعى على ابن برغل من اقتحام المديدة طرابلس واستولى عليها. ثم أعيد حكم البلاد الى أصحابه فى عام ١٢١٠هـ/١٧٩٥م بعد تدخل باى تونس الذى تغلب على هذا المغامر الدخيل وتولى يوسف القرامانلي حكم البلاد.

وهكذا عمادت ليبيا إلى حكم الأسرة القراماناية في عمام ١٢١٠هـ/١٧٩٥م وسلك يوسف في الحكم مسلكا جعل البلاد تنعم بالأمن والرخاء من جديد وصلحت أحوال التجارة والزراعة وازدهرت، وبدأت

العلاقات الخارجية لليبيا تزدهر من جديد خاصة مع أوريا.

كما عنى يوسف بالأسطول الليبى الذى أخذ يقوم بدور حماية السفن التجارية فى البحر الأبيض مقابل مبالغ مالية كبيرة. ولم تتمكن الدول التى عارضت دفع إتاوة الحماية لسفنها إلى ليبيا من الاستمرار فى الرفض فقد تظبت ليبيا على تلك الدول مثل دولة السويد التى توسط لها الامبراطور نابليون لتخفيض تلك الإتاوة.

كما لم يتمكن الأسطوال الأمريكي من فرض سيطرته على الأسطول الليبي الذي تغلب عليه وهزمه وأسر بعض سفنه ثم أفرج الليبيون عنها بعد نوسط القنصل الانجليزي في هذا الأمر.

وهكذا حظيت ليبيا في عهد يوسف القرامانلي بالتقدم والرقى، ونالت الهيبة في الداخل والخارج.

لقد بدأ يرسف باشا أعماله المجيدة بتهدئة الحالة الداخلية لليبيا وإزالة الآثار التى خلفتها النزاعات والانقسامات بسبب ولاية العهد، وقام يوسف بترميم الحصون واصلاح سور طرابلس وأقام أبراجا للدفاع عن المدينة. كما أعطى إهتمامه البالغ للاسطول الليبي وخصص المبالغ اللازمة لهذا الغرض، وبسط الأسطول الليبي سلطانه على العمليات الحربية في البحر المتوسط في الوقت الذي انصرفت فيه أوربا إلى الثورة الفرنسية ومتابعتها.

كما ترطدت العلاقة الليبية الفرنسية الأمر الذي أدى إلى ظهور الخلافات مع الدولة العثمانية. وقد ساعدت تلك العلاقات الفرنسية الليبية ليبيا في نزاعها مع الدول الأوربية بسبب الإتاوة التي تفرضها ليبيا على

تلك السفن.

على أن الموقف تغير بعد انصمام الدول الأوربية لمناهصة الدولة الليبية ومنعها من فرض أية إتاوات على سفنها في البحر في الشمال الأفريقي.

وفى مونمر اكس لاشابيل ١٢٣٣هـ/١٨١٨م تقرر تفويض الدول الأوربية للعمل على منع أية إناوات تغرض على السفن الأوربية المارة فى مناه الشمال الأفريقى فى طرابلس أو حتى فى غيرها واعتبروا هذه الإتاوة قرصنة بحرية.

ثم بدأت الأساطيل الأوربية تقوم بأستعراض لأساطيلها حتى تمكنوا من إرغام ليبيا على تسليم الأسرى الأوربين إلى دولهم ووقف الغارات البحرية التى تقوم بها ضد السفن الأوربية.

وقد تأثرت ليبيا اقتصايا، فقد كانت تدخلها مبالغ طائلة من جراء تلك الإتاوات المالية. ثم أعقب ذلك تراكم الديون على ليبيا. ثم تدازل يوسف عن الحكم لإبنه على القرامانلي في عام ١٢٤٨هـ/١٨٣٢م.

وفى عام ١٢٥١ هـ ١٨٣٥م تمكنت الدولة العشمانية من استعادة سيطرتها على ليبيا مرة ثانية، وبذلك انتهى عهد الأسرة القرامانلية في حكم ليبيا.

عودة الحكم العثماني إلى ليبيا (١٢٥١-١٣٢٩ هـ/١٨٣٥)

أعلن أهالى ليبيا سرورهم بعسودة الحكم العشمانى عمام اعلام المرامانى عمام ١٢٥١هـ الذين نقموا على العهد القرامانلي خاصة في

أولخر أيامه. أما بقية الأهالى فقد تريثوا فى الحكم على الموقف الجديد حتى يتبينوا حقيقة الموقف، فلما تبين لهم غير ماكانوا يتوقعون أعلنوا حركة عصيان صد العثمانيين فلجأت الحكومة الجديدة إلى استخدام القوة صد الأهالى.

والحقيقة أن النظام العثماني لم يعط الفرصة للولاة الذين تستند إليهم شئون البلاد حتى يقرموا بالإصلاحات والتعمير للارتقاء بالبلاد إلى حياة أفضل.

لقد نجح الجدد في إخضاع الأهالي بالقوة وفي عام ١٩٥١هـ/١٨٣٦م شكن العثمانيون من السيطرة على البلاد وخاصة مصراته. وتوالي على ليبيا حكاما من قبل الدولة العثمانية وظلت الثورات تتابع في عهودهم حتى ليبيا حكاما من قبل الدولة العثمانية وظلت الثورات تتابع في عهودهم حتى جاء عام ١٩٩١هـ/١٨٧٤م فلتمكن سامي باشا من السيطرة على البلاد ونظم الصرائب وشجع الصناعات المحلية. ثم جاء عاصم باشا الذي استجاب لمتطلبات العصر. فعمل على ربط علاقته بالسكان ومعرفة مايضايقهم حتى أنه قام برحلات داخلية يتفقد البلاد في مختلف الأنحاء. وكان رجلا فاضلا لم يقبل الهدايا التي كانت تقدم له.

ثم خلفه فى ولاية ليبيا أحمد عزت باشا فى ١٢٩٧هـ/١٨٧٩م وتمكن من كسب رصنا الأهالى واحترامهم له. وقام ببناء المدارس الصناعية والمستشفيات. كما أنشأ سوق الحميدية واعتنى بالحصون، كما أصدر تطيمات لبناء منارة فى ميناء طراباس.

كما عنى العثمانيون ببناء الكتاتيب والزوايا وحلقات الدرس وأنشأوا المدارس في طرابلس والخمس وبني غازي ودرنه.

الدعوة السنوسية:

هى دعوة ديدية أنشأها محمد بن على السنوسى وهو جزائرى المولد شريف النسب دعا بالعردة إلى الإسلام الصحيح كما كان فى عهده الأول . وسرعان ماانضم الناس إليه والنفوا حوله مؤمدين بدعوته معبرين عن رغبتهم فى إستعادة مجد الإسلام القديم.

درس فى فاس مركز الدراسات الإسلامية العنيق دعت السنوسية إلى وجوب دراسة القرآن والحديث والسنة وقد تخصص جماعة من رجال الدعوة للنفرغ للدعوة والعمل على نشرها فى أنحاء البلاد وأعدوا أنفسهم للدفاع عن البلاد بالسلاح متى لزم الأمر.

فهى إذن دعوة للجهاد صد الاستعمار ومقارمة الفساد واتجه الشيخ السنوسى إلى برقة بالزاوية البيضاء وجعلها مركزا لدعوته ثم انتقل منها إلى جعبوب. وأخذت الدعوة السوسية تنتشر بفضل جهوده. ثم في عهد البعد المهدى انتشرت الدعوة إلى طرابلس في العهد القرامانلي.

بعد أن قريت الدعوة بعد انتشارها في أنحاء البلاد، تحولت إلى العمل على رفع الظلم عن المظلومين ومواجهة المعتدين. فأدخلت التدريبات العسكرية بالبدء بالدراسة النظرية من دراسة لأصول الحرب وأنواع السلاح ثم التدريب على لقاء العدو.

وبعد أن تطورت الدعوة السنوسية وكثر أتباعها حيث كانت جعبوب معبر الذاهبين إلى مكة والعائدين منها وصارت مركزا ثقافيا يتلقى فيها المسلمون كيف يكون المسلم الدق. فالدين الإسلامي أوجب على المسلم الجهاد في سبيل الحق وإعداد القوة لمواجهة العدو والمرابطة لإرهاب العدو. فإن الإسلام نظم أمرر الحياة دنيا ودين. ونظم أمور الحرب باعتبارها ظاهرة اجتماعية، ووضع لها المبادئ والنظريات الأساسية التي قامت عليها أول مدرسة عسكرية في تاريخ العرب مكتملة الأركان.

وعلى هذا الأساس قامت العسكرية الإسلامية أن التكليف القرآنى بالجهاد، وبإعداد القوة والمرابطة تكليف قائم وباق حتى تقوم الساعة. ومقتضى ذلك ألا تفتر عزائم الأمة الإسلامية عن إعداد القوة بعناصرها المتعددة مع الأخذ بالأسباب للتقدم والتطور التى تفرضها طبيعة العصر.

فواجب الأمة الاسلامية وهى تتجه نحو النهضة الحضارية الشاملة أن تتخذ من مبادئ العسكرية الإسلامية ونظرياتها منطلقا لبناء قوتها الذاتية فإن من أعلم ماتتميز به تلك المبادئ أن لها بحكم انبثاقها من الدين - من الأصالة ماللدين من أصالة وأن لها في كل عصر - من القوة والصحة والكمال مايجعل الجيوش التي تعمل لها قوة لاتقهر.

لقد نظمت الدعوة السنوسية الدعاة وتلقوا من العلم مايمكنهم من أن يكونوا شيرخ زوايا فيخرج الواحد منهم ويكون زاوية جديدة تكون مركز إشعاع ثقافي وفنى وحربى وسياسى جديد، وسمحت الدعوة السنوسية بأن تكون المشيخة وراثية من الأب إلى الإبن.

وفى عام ١٢٨٢ هـ/١٨٦٥م أمر الشيخ محمد المهدى بنقل الدعوة السنوسية من واحة جغبوب إلى واحة الكفرة فى الجنوب الشرقى من ايبيد لكى تكون قريبة من طالبى الإلتحاق بالدعوة من شباب ليبيا. لم تختلف الدعوة السنوسية مع الدولة العثمانية بل أعلنت الدعوة ولاءها الدولة العثمانية، وكذلك لم يبد العثمانيون أى تخوف من حركة الدعوة السنوسية باعتبارها دعوة إلى الدين، فهى تجمع المسلمين تحت راية الإسلام وتدعو إلى الاستقرار فلذلك شجعت الدولة العثمانية الدعوة السنوسية إلى المضى في طريقها، واعترفت الزعيم السنوسي بالإمارة السنوسية وجعلها وراثية لخلفائه القادمين، كما أعفت أملاك الزوايا من المضرائب، وكذلك سمح للسنوسية بجمع ضريبة من أتباعها، وفي عهد السلطان العثماني عبد العزيز اعتبروا الزوايا السنوسية (حمى) يلجأ إليها اللياس.

وتوطدت العلاقة بين العثمانيين والسلوسيين وتواصلت الوفود بين القسطنطينية والمقر السونسي في جغبرب أو في الكفرة.

لقد لعبت الزوايا السنوسية دورا سياسا حين تصدت للنفوذ الفرنسي من أن يمند إلى داخل القارة الأفريقية.

لقد جعلت الدعوة السنوسية من الاسلام أساسا للدعوة والقرآن والسنة هي الأصل الذي يجب الاعتماد عليها في فهم الإسلام.

وقال الزعيم السدوسي بأن باب الاجتهاد لم يقفل ومن ثم يجوز الاجتهاد.. ولم تقتصر الدعوة السنوسية على العبادة والتصوف وإنما عبادة وعمل وكفاح. ولذلك أقامت الدعوة الزوايا التي ضمت المساجد والمدارس والمزارع والمتاجر. ويقوم الناس فيها بالعمل باجتهاد.

لقد درس الزعيم السنوسي الكبير الطرق الصوفية المتعددة مثل

التيجانية والشاذلية والأدريسية والقادرية ، لقد نادت السنوسية بالعودة إلى الإسلام الذى يجمع بين الدين والدولة، ولذلك نادت الدعوة باتخاذ حياة الرسول شعاراً يقتدون به ونعوذجا اسمى يعملون على الوصول إليه.

لقد نادت السنوسية للعمل للدين والدنيا معا. لقد كانت الزاوية هي مركز الحياة الروحية والمادية وتشكلت الزوايا بحيث تحتوى على قاعة ومحراب للصلاة وغرفة لحفظ القرآن أو تلاوته، وبعض غرف للصيوف والطلبة، وبعض الزوار ممن ينزلون بها مع ماتحتاج إلى من المرافق. والطلبة الزواية أحيانا حتى تصبح مسجدا يمتلئ بمن فيه من الزوار والطلبة.

وأحيانا بخصص بها غرفة لشيخ الزاوية يدفن فيها وتعلوها قبة. واتخذت الزوايا كدور علم في كثير من الأحيان فضلا عن أماكن مخصصة للعباد والزهاد، وغرف لسكنى الطلاب والشيوخ، كما ألحقت المكتبات بالزوايا.

فجامع زاوية جغبوب بلغ انساعه بحيث يصلى فيه نحو ستمائة مصلى في وقت واحد، كما بلغ عدد الطلاب المترددين على الزاوية من أتحاء ليبيا مايقرب من ثلاثمائة طالب.

كما خصص للتجار قاعات كبيرة لحفظ بضائع النجار وعرصات للإبل التي تنقل المتاجر. كما اعتنى المسؤلون عن الزاوية بتدبير المياه اللزمة للزاوية وزوارها من بئر في الزاوية أو بالقرب منها.

كما بديت الأسوار حول الزاوية وزودت الحصون والأبراج وتستخدم

لأغراض الدفاع ولذلك اعتبرت الزاوية مركز الوحدة القبيلة ، مما جعلها مكانا آمنا لمن يلجأ إليها من الناس . كما خصصت أراض لزراعتها تابعة الزاوية .

ورئيس الدعوة هو الذي يقوم بتبعية شيخ الزاوية ويتم الاختيار بموافقة رجال القبيلة، ويشترط في شيخ الزاوية أن يكون على مستوى المستولية والكفاية العملية حتى يمكنه معالجة مايعرض له بحجة قوية وأسلوب مقنع، لأن شيخ الزاوية هو صاحب الحل والربط فيها، فهو الذي يشرف على التعليم، وحفظ النظام ويعتنى بالقوافل.

لقد حمل المسلمون في الزاوية السلاح إذا ماتهددهم خطر من الأخطار، فكان يجتمع الأخوان زرافات ووحدانا إلى الزاوية ومعهم أسلحتهم لمقاومة الخطر وليقضوا على مصدره، تنفيذا لخطة شيوخهم وتحقيقا لهدف واحد هو مواجهة الأعداء وصدهم عن البلاد.

كما جعلوا الزاوية في أماكن هامة مثل ملتقى الطرق والإشراف على ماحولها وسهولة الدفاع عنها وجعلوا من الزاوية وحدة متماسكة وعلى انصال مستمر بالقيادة العليا للدعوة.

لقد تمكنت الدعوة من مواجهة الاستعمار الأوربي زمنا طويلاً.

\* حركة المقاومة الليبية ضد الاستعمار الإيطالي:

تعت ضغط الظروف التى أدت إلى ضعف الدولة العثمانية وظهور الاستعمار الأوربى وأطماعه فى البلاد الإسلامية تعولت الدعوة السنوسية إلى حمل السلاح للدفاع عن البلاد وعملت الدعوة السنوسية على التعاون مع العثمانيين ضد الاستعمار الإيطالي، وعندما اعتدت إيطاليا على برقة توحد الشعور الوحدوى وقوى الولاء بين العرب.

لقد أخذت إيطاليا تنطلع لامتلاك ليبيا منذ أواخر القرن الثالث عشر الهجرى/ التاسع عشر الميلادى، وكانت الدولة العثمانية لانزال صاحبة حق في حكم ليبيا، ولم يكن ذلك يخفى على الدول الأوربية. ومع ذلك فقد عمدت إلى إتخاذ خطوات لتحقيق أهدافها، فقد قاموا يفتح المدارس في طرابلس وينى غازى، وإرسال الجماعات التبشيرية وفتح فروع للبنوك الإيطالية، ليبسطوا سلطانهم على اقتصاد البلاد.

وقامت القنصلية الإيطالية في كل من طرابلس وبني غازى بأعمال الدعاية والتجسس لمعرفة المراكز الدفاعية.

أما الدولة العثمانية فقد أهملت الدفاع عن ليبيا الأمر الذى دفع الإيطاليين للإندفاع في تحقيق أهدافهم الاستعمارية.

فغى عام ١٣٣٠ هـ/١٩١١م أعلنت إيطاليا الحرب على تركيا وقام الجيش الإيطالي باحتلال طرابلس والخمس وبني غازي ودرنه.

أما السنوسية فقد بادر زعيمها السيد أحمد الشريف بإعلان الجهاد وبعث المنشورات إلى جميع الزوايا وطالبهم بتلبية النداء، وفي برقة استعد السنوسيون للجهاد، ثم اشتبك الفريقان في معارك انتصر فيها السنوسيون على الإيطاليين الذي بلغ عددهم سنة وثلاثون ألف مشاة وسنة آلاف وثلاثمانة من الفرسان.

كما بعثت الدولة العثمانية ضباطا إلى برقة لتنظيم القتال وبلغ جنودهم

أربعة ألاف ومائتى جندى. وكذلك كلف السيد أحمد الشريف وكان مقيما بالكفرة السيد عمر المختار شيخ زاوية القصور بالبدء فى الدفاع صند الأعداء.

وكان عمر المختار صادق العزيمة قوى الشكيمة رابط الجأش قوى الإيمان بالله. وقد تعاون كلا من العثمانيين والأهالى الذين بلغ عددهم خمسة عشر ألف يقاتلون الإيطاليين دفاعا عن أرض الوطن.

وفى درنة تغلب العرب على الإيطاليين فسقط مدات من القتلى واستولى العرب على اسلحتهم ومؤنتهم واستشهد من العرب نحو أربعين شهيداً.

ثم تطورت الأمور بين الدولة العثمانية والدول الأوربية وانتهت بعقدها معاهدة لوزان عام ١٣٣١هـ/١٩٦م وقد نصت المعاهدة على إيقاف الحرب بين إيطاليا والدولة العثمانية وانسحاب الدولة العثمانية من ليبيا.

ثم أعلنت الدولة العثمانية منع ليبيا الاستقلال الداخلى وتعيين ممثلا للدولة العثمانية في ليبيا يمتح لقب نائب السلطان لحماية المصالح العثمانية.

أما إيطاليا فقد أعلنت هي الأخرى من جانبها سيادتها على ليبيا.

أما الزعيم السنوسي السيد أحمد الشريف فقد أعلن الجهاد ضد الأعداء ورفض معاهدة الصلح، على أن القوة العثمانية التي في برقة بقيت وترك للسنوسين أمر الدفاع عن البلاد، وكان بداية السيادة السنوسية على البلاد،

ووقف العالم الإسلامي بجانب الشعب الليبي يؤازره بالتبرع بالأموال والمتطوعين من كاقة التخصصات للدفاع عن البلاد. واصل الإيطاليون الحرب في برقة وقد نجحوا في احتلال بنينه وبومريم والأبيار وطوكره وجردس العبيد وطلمينه والمرج وسلمطه والشحات ومرسى سوسه وذلك في أوائل عام ١٩٣٣٨م ١٩٢٢م وقد تكبد الإيطاليون خسائر فادحة إلا أنهم واصلوا الحرب، وتحملت السنوسية عبء قيادة الحرب صند إيطالها. أما تركيا فقد خرجت من الحرب تماما.

ولما تعذر على العرب قتال الإيطاليين وجها لوجه لكثرة عدد جيوش الأعداء، عندئذ اتجه العرب إلى حرب العصابات وقد أدى هذا الاسلوب إلى تحقيق انتصارات وأنزلوا بالإيطاليين خسائر فادحة في قواتهم.

على أن الإيطاليين كانوا قد عقدوا العزم على مواصلة هجومهم على البلاد في محاولة للقضاء على المقاومة السنوسية، وعملوا على الوصول إلى المجبل الأخصر وتمكنوا فعلا من احتلال العرقوب وأم شخنب وشليظميه والزويتنية وإجدابية، وقد استردها العرب، وتمكن الإيطاليون من السيطرة على اكبر قسط من الشمال الليبي وخاصة برقة في جنوبي وادى الفارغ، ثم قلت المؤنة بين صغوف المدافعين خاصة بعد نزول القحط والجفاف.

ثم قامت الحرب العالمية الأولى وانضمت إيطاليا إلى الحلفاء وصارت بذلك بريطانيا وإيطاليا جبهة واحدة وفى ظل تلك الظروف تنازل السيد أحمد الشريف عن القيادة السياسية والعسكرية إلى السيد محمد إدريس المهدى، وأبقى هو لنفسه القيادة الدينية. وصارت الزعامة لإدريس المهدى منذ عام ١٣٣٦هـ/١٩١٧م.

وبناء على هذا التغيير في القيادة لجأت الدول الأوربية إلى السيد المهدى للتفاوض معه في شئون البلاد. وبتوجيه من السيد أحمد الشريف الذى استقر فى جغبوب تولى السيد إدريس السئوسى إدارة الأجزاء الغربية من برقة (برقة البيضاء) وتكون فى إجدابية مركز القيادة بينما تولى السيد محمد الرضا أمر الجبل الأخضر وتولى السيد محمد صفى الدين أمر طرابلس.

على أن الإيطاليين تمكنوا هم والسنوسيين من عقد هدنة عسكرية قرب طبرق في عام ١٩٣٧هـ/١٩١٧م وقد نصت الهدنة على :

 1- إيقاف العمليات العسكرية بين الطرفين وإبقاء الصال على ماهو عليه.

٢ ـ تبقى المحاكم الشرعية في مباشرة عملها في البلاد.

٣ ـ تفتح المدارس العلمية والمهنية في برقة.

٤ ـ إعادة الزاوية لمباشرة عملها وتعفى من الصرائب.

عقرم الحكومة الإيطالية بدفع روانب العاملين فيها.

٦ يتم التبادل النجارى بين طبرق وينى غازى ودرنة فى المناطق
 الداخاية من البلاد.

وبعد ماتنازل السيد أحمد الشريف في زعامته للسنوسية إلى ابن أخيه السيد إدريس السنوسي بن السيد المهدى، قام السيد إدريس بالاتفاق مع الإيطاليين على السيادة الإيطالية على برقة الشمالية وتسليم الأنصمار السلاح مع الرجوع لمشايخ الزوايا إلى زواياهم والاعتراف بالطريقة السوسية واستقلال جنوب برقة وجنبوب وأوجيله وجالو والكفرة مركز

المنوسين إداريا واعفاء الأسرة السنوسية من الرسوم الجمركية وكفالة الحرية الدبنية.

وهكذا أصبحت السلطة الليبية مركزه في يد السدرسية ومعترفا بها دوليا، وبدأ السيد إدريس السنوسي يعمل على توطيد نفوذه في برقه من مركز قيادته، على أن إيطاليا لم تبرح تحاول بسط سلطانها على برقة كما فعلت في طرابلس. وفعلا تم لإيطاليا في عام ١٣٢٨هـ/١٩١٩م وضع دستور يكفل لها السيطرة على برقة إدرايا وعسكريا، وقد تذمر الأهالي في برقة واستشعروا خطورة الموقف وعقد اتفاق الرجمة في عام ١٩٢٩م الذي نص على اعتبار جنوب برقة إدارة سنوسية باعتبارها إدارة مستقلة يرأسها الأمير إدريس الذي يحمل لقب أمير ويصير وراثياً.

وفى عام ١٣٣٢هـ /١٩٢٣م نقض الإيطاليون عهودهم ووقفوا لمن يتصدى للدفاع عن البلاد بالمرصاد إلى حد الإعدام، وقد حوكم السيد عمر المختار وحكم عليه بالإعدام .

وهكذا ظهرت بوادر قيام نزاع مسلح جديد بين الليبيين والإيطاليين، خاصة بعد استيلاء الفاشيين على الدكم في إيطاليا، وعند ذلك قرر الأهالي في إقليم طرابلس مبايعة السيد محمد إدريس السنوسي أميراً على طرابلس وبعثوا إليه بوفد إلى إجدابية لإبلاغ الأمير السنوسي بذلك الذي قبل توحيد البلاد تحت إماته تحت الحاح أهالي طرابلس وبرقة جميعهم.

ثم رأى الأميرإدريس ضرورة السفر إلى مصر عن طريق جغيوب بعد أن فوض أخاه السيد محمد رضا وابن عمه السيد صفى الدين لإدارة شلون البلاد، وبعد ذلك فوجئ الليبيين بإعلان إيطاليا الغاء جميع الاتفاقات واعتبارها باطلة. ثم أبلغوا ذلك إلى الأمير إدريس بالقاهرة.

وهنا بدأ الليبيون الجهاد صد المستعمر الأوربى الغاصب وفى عام ١٣٣٧هـ/١٩٢٣م بدأ القتال بين الفريقين فى يرقة واستمر إلى عام ١٣٥٧هـ/١٩٣٢م عمد فيه الإيطاليون إلى استخدام العنف إلى أبعد الحدود صند المدافعين وقتلوا وشردوا الأهالى الكثيرين ولم يبال المدافعون بتقديم أرواحهم فداء لوطنهم وعروبتهم واستخدموا أقصى مالديهم من طاقات مادية ومعنوية لتحقيق أهدافهم فى مقاومة المعتدين وصدهم عن البلاد.

لقد قائل الليبيون قتالا شديدا دل على شجاعتهم وفدائيتهم، وقد قسموا أنفسهم فجعلوا القادرين على حمل السلاح يقائلون في ميدان القتال وأما الغريق الآخر، فقد حاربوا بالعمل على رفع معنويات الأهالي للاستمرار في المعركة والمقاومة والاستبسال في الدفاع.

لقد شارك الشعب الليبى جميعه من النساء والشباب والشيوخ كل حسب طاقته . بل الأكثر من ذلك أن من جندهم الإيطاليون للقتال في صغوفهم كانوا كثيرا مايتظاهرون بقتال العرب وهم في الحقيقة يساعدوهم على تحقيق النصر صد الإيطاليين، كما تعاونت القبائل مع بعضها البعض بشكل أربك الأعداء الإيطالين في كثير من المواقع في ميادين القتال.

وفى عام ١٣٤٥ هـ/١٩٢٦م عمدت إيطاليا إلى محاولة كسر معنويات المجاهدين السنوسين فاتجهت إلى واحة جغبوب لإحتلالها وقد تم لهم ذلك فعلا، إلا أن استيلاءهم على جغبوب لم يقت فى عزيمة المجاهدين، وإنما دفعهم إلى الاستمرار فى المقارمة والدفاع صند المعندين حتى النصر.

وفي عام ١٣٤٧هـ/١٩٢٨م تغلب الإيطاليون على العرب واستولوا على الجبل الأخضر.

وبقيت أحوال الشعب فى ليبيا فى ظل مقارمة الأعداء سينة المغاية ، 
بينما الأمير السنوسى السيد محمد إدريس فى مصر التى سافر إليها منذ 
١٣٤٧هـ/١٩٣٩م إلى قيام الحرب العالمية الثانية عام ١٣٥٨هـ/١٩٣٩م 
فى جهاد ونشاط لدفع المقارمة فى ليبيا للإستمرار فى حريها ضد العدو 
الإيطالى وهر يؤمن لها كل ماتحتاجه من مصر، ويستعد للاوم الذى يتاح 
له فيه القضاء على المعتدين الإيطاليين.

لقد اجتمع الليبيون في مصر حول الأمير إدريس السوسي واتفقوا جميعهم على اختياره التحدث باسم جميع الليبيين ويقرر مايراه صالحا لبلادهم في ليبيا.

وعند قيام الحرب عام ١٣٥٨هـ/١٩٣٩ أعلن الأمير إدريس انضامه إلى جانب الحلفاء وحصل منهم على وعد باستقلال ليبيا وفي عام ١٣٥٩هـ/ ١٩٤٩م أعلنت إيطاليا إنضمامها إلى ألمانيا.

وعندئذ اجتمع الأمير ادريس برجاله من الجالية الليبية وسموا أنفسهم باسم الجمعية الوطنية الليبية، وإصدروا بيانا هو :

- ١ ـ التعاون مع الحلفاء للعمل على تطهير ليبيا مر الايطاليين.
  - ٢. اعتبار الأمير محمد إدريس أميرا على ليبيا الموحدة .
  - ٣. تشكيل مجلس شورى من برقة وطرابل للأمير إدريس.

- ٤ اعلان الحرب صد إيطاليا في صف واحد مع البريطانيين تحت
   الراية السوسية.
  - ٥ تشكيل حكرمة ليبية في المنفى (مصر).
- ٦ طلب مساعدة مادية من بريطانيا لقيام السنوسية بالجهاد صد
   الإيطاليين، وفقا للتقاليد العربية.
- ل إعطاء تغويض للأمير إدريس بعقد الاتفاقات والمعاهدات اللازمة،
   مع ضمان استقلال البلاد.

ثم دب الخلاف مع الأمير حول بعض النقاط التي جاءت في البداية.

وفى عام ١٣٦٤هـ/١٩٤٤م تم التصالح بين الفريقين من أصل برقة وطرابلس وقبل الجميع قيادة البلاد تحت راية واحدة هى راية لوبيا الموحدة.

وتم طرد الإيطاليين من ليبيا، ثم قامت بريطانيا باحتلال اقليمي برقة وطرابلس . وقامت فرنسا باحتلال إقليم فزان.

ولما وجد المحتلون الجدد الأوضاع في أسوأ حال عمدوا إلى فتح أسواق جديدة لمنتجات ليبيا في مصر وتونس ويريطانيا، فتجد النشاط التجاري.

ثم حدث قحط فى عام ١٣٦٧هـ/١٩٤٧م مما ترتب عليه ضياع المحصول وفقد نصف المواشى، وعددن قامت المصارف البريطانية التى أنشأتها بريطانيا بصرف القروض للمزارعين، ثم أعيدت المدارس حتى بلغت ١٧٣ مدرسة وقامت هيئة الأمم بتقديم العون المادى، وضمت إدارة

الهيئة بين موظيفها من اللبيبين الذين تم تدريبهم على الأعمال التي كلفوا بها في مراكز تدريبية حديثة.

عملت الإدارة البريطانية على تشغيل الليبيين في الأعمال المختلفة في إقليم برقة، بينما استخدمت في طرابلس الإيطاليين أما الإدارة الفرنسية في إقليم فزان فقد اتخذت طريقا مخالفا لما اتبعته بريطانيا، فقد جعلت العملة المتداونة الفرنك الفرنسي والغت الليرة الإيطالية. وجعلت ميزانية الإقليم ضمن ميزانية الجزائر التي تقع تحت سيطرتها حينذاك. وعملت على تطويق المنطقة التي سيطرت عليها في ليبيا ومنعها من الاتصال بمصر وجعلتها قاصرة على الدول التي تتكلم الفرنسية.. ومنعت في نفس الوقت قيام مؤسسات علمية أو اجتماعية ومنعت إنشاء ورش للإصلاح.

وقد اختلف الوضع في الجانب البريطاني حيث كان التعاون قائما بين الأنجليز والليبيين في مختلف نواحي النشاط.

وفى عام١٣٦٣هـ/١٩٤٣م بدأ الليبيون يهتمون بالنواحى الرياضية والثقافية والاجتماعية وعملوا على المناداة بوحدة البلاد الليبية.

وفى عام ١٩٤٥/١٣٦٥م أعلن انتهاء الحرب العالمية الثانية وفى عام ١٩٤٦/١٣٦٦ أعلن الليبيون مناهضتهم للاستعمار الإيطالي فبدأوا يعملون على إلغاء القرانين الإيطالية لتحل محلها القوانين الوطئية وتولى أبناء البلاد حكم أنفسهم ، وعملوا على رفع مستوى الشعب فى مختلف النواحى.

وتعددت الأحزاب السياسية كان منها حزب الأحرار الذي طالب بوحدة ليبيا تحت إمارة السيد محمد السنوسي ثم ظهر ممثلون لإقليم برقة

## وطالبوا هيئة الأمم بالآتي:

- ١ استقلال البلاد تحت إدارة محمد إدريس.
  - ٢ ـ تكوين حكومة دستورية وطنية.
- ٣ ـ قبول هيئة وطنية لنمثيل البلاد في هيئة الأمم المتحدة.

ثم أعلنت هيئة تحرير ليبيا فى القاهرة تطالب جامعة الدول العزيبة باعتبار ليبيا موحدة تحدها مصر شرقا وتونس غريا مع الاستقلال التام والإنضمام إلى الجامعة العربية.

كما ظهرت تيارات أخرى تطالب بالانضمام إلى مصروتكوين دولة موحدة من مصر وليبيا.

على أن تعدد المطالب الحزبية فى ليبيا أوشك أن يؤدى إلى تقسيم ليبيا وضياع استقلالها، وعندئذ أحس الليبيون بالخطر المحدق بليبيا فأجمع زعماء طرابلس على إعلان وحدة ليبيا مستقلة وتشمل برقة وطرابلس وفزان.

لقد اختلف الوضع بعد أن تعددت الأراء حول وضع الدولة الليبية الجديدة بين آراء الدول الأوربية لإعادتها إلى إيطاليا أو تقسيمها بين الدول الأوربية. وهنا اتحدت آراء جامعة الدول العربية وآراء الكتلة الأفريقية الآسيوية على أن تصبح برقة وطرابلس وفزان دولة واحدة متحدة باسم ليبيا، وأن تكون مستقلة ذات سيادة، على أن يتحقق هذا الاستقلال سريعا بحيث لايتجاور على ١٣٧٧هـ/١٩٥٢م.

وقد انتهى الأمر فى هيئة الأمم المتحدة إلى إصدار قرار فى نوفمبر ١٣٦٩هـ/١٩٤٩م يقصى بأن تصبح ليبينا المكونة من برقة وطرابلس وفزان دولة مستقلة ذات سيادة.

## كما قررت:

منح ليبيا الإستقلال في موعد لايتجاوز يناير ١٩٥٧م (جمادي الأولى) .

وهكذا تعقّق الأمل الذى طالما كماقح الليبيون فى سبيل الوصول إليه منذ العدوان الإيطالي صد الشعب الليبي في عام ١٣٢٠هـ (١٩١١م.

وفى عام ١٣٧١هـ/١٩٥١م تمت وحدة ليبيا تحت حكم الملك محمد إدريس السنوسي، وانضمت ليبيا إلى الجامعة العربية وإلى هيئة الأمم المحدة.

لكن حكم الملك محمد إدريس السنوسى لم يسيطر على الأمور الداخلية بقوة مما مهد للجاح ثورة عسكرية بقيادة العقيد معمر القذافى في أول سبتمبر ١٩٦٩م (رجب ١٣٨٩هـ) الذي استطاع أن يخلص بلاده من القواعد الأجنبية في عام ١٣٨٠هـ/ ١٩٧٠م.

# القصل الثالث

## الدور الحضارى الليبي

- ◄ حياة الليبين الاجتماعية واشتغالهم بالزراعة والرعى وتربية الخيول والتجارة.
  - النشاط الثقافي
  - النشاط الصوفى
  - المساجد والزوايا

شعب ليبيا من سلالات عريقة من البربر الذين استوطنوا الشمال الأفريقي من مصر إلى المحيط الأطلسي، كما استوطنها الأفارقة بقايا شعرب قرطاجه وأجناس الشعوب المستعمرين الآتين من الرومان والبيزنطيين واليونانيين.

أمام البربر فينقسمون إلى بتر يسكنون فى السهول والهضاب الممتدة من طرابلس إلى تازة وينتشرون فى إقليم النخيل ويتمد من غدامس إلى السوس الأقصى، وفى إفريقيا وفى إقليم النل من طرابلس وعلى سفوح جبال أوراس ويشتغلون بالرعى.

أما البرانس فهم سكان المدن ويسكنون السهول الخصية والمدن ويشتغلون بالزراعة والصناعة وهم أكثر تأثرا بالحصارة البيزنطية. وقد قاومت البرانس العرب لتأثرهم بالحضارة البيزنطية.

أما البُتر فقد تعاونوا مع عرب الفتح الاسلامى منذ اللحظة الأولى. بينما انضم البرانس إلى الحركات المعارضة الإسلامية.

فبعد نزول العرب المسلمين في بلاد المغرب واختلاطهم بالبرير، قام التعرب الثقافي إلى جانب التعرب الملالي في بلاد المغرب بصورة تلفت للنظر ومثلت قبائل المغرب دورا هاما في تاريخ العروية في مصر وشمالي أفريقيا وبلاد السودان من السنغال في أقصى الغرب إلى الصومال في أقصى الشرق.

وكان الفاطميين أثر لاينكر في هجرة جموع كبيرة من قبائل البربر المتعربة إلى مصر. فمن المعلوم أن الفاطميين قد اعتمدوا في تأسيس دولتهم بالمغرب على هذه القبائل، وكان فى جيشهم فرق منهم، وكان من الطبيعى أن تنتقل جميع منهم إلى مصر بانتقال الفاطميين إليها، ولهذا يعد العصر الفاطمي مرحلة هامة فى تاريخ الهجرة المغربية إلى مصر وبالعكس. فجميع العرب الذين يعيشون على الساحل غرب إسكندرية المحدورا من قبيلة سليم وهى القبيلة التي أرسلها اليازورى مع بنى هلال ليقهروا الإقليمين الثائرين تونس وطرابلس، وقد مضى بنو هلال إلى الغرب واستقر بنو سليم فى الجبل الأخضر ببرقة وفزان وودان، واختلط نسهلم بدم البرير، وأخذوا يتنقلون بين مصر وليبيا. ومن هؤلاء قبائل الهنادى والبراغيث، ومنهم بنى عزاز عريف بن عمرو وبنو ذكوان وبنو عوف وبنو الحارث وبنو عصية.

على أن قبائل البربر التي حملت أنسابا عربية تنقسم إلى شعبتين فقبائل لواته تنسب إلى القيسية وقبائل هوارة تنسب إلى السبئية.

على أن مؤرخى العرب يترددون فى نسب لواته وهوارة، وكذلك يختلف المؤرخون فى نسب هوارة فهم من حمير أو البرير، ومع أن هذه القبائل ترجع أصلا إلى البرير إلا أنها اختلطت بالعرب الساكنين معهم فى بلادهم، من طريق الحلف أو الولاة أو المصاهرة وظهر ذلك فى التعرب الثقافى وفى تمثل قدر من العروبة السلالية فى أصولهم البريرية.

على أن التعرب الثقافي وحده كاف للحكم بعروبة هذه الجماعات.

اهتم العرب في ليبيا بتربية الأنعام، فهى لاتستطيع الاستغناء عنها في كل الأحوال، وقد برعوا في العناية بالحيوان، وبلغوا الغاية في تربية الخيول فهي سلاحهم يدافعون به عن ممتلكاتهم وأنفسهم.

وقد أفادت عرب الفتح البلاد المغربية في الاهتمام بالأنواع الأصيلة منها . فقد تفاخر الزعماء المغاربة بالغيول العربية وقالوا بأن أفضل الخيول هي الخيل العربي العتاق الأحساب المدربة عند الأعراب .

وكثيرا ماقدم العرب الخيول إلى الجيوش العربية المرجهة إلى الأعداء وخاصة في البلاد الأسبانية للدفاع عن عرب الأندلس. وقد ازدهرت تربية الخيول في المنطقة الممتدة من برقة وحتى المغرب الأوسط ثم امتدت حتى المغرب الأقصى بانتقال بطون عربية من بنى هلال وسليم إليها.

على أن أكثر المهتمين بتجارة الخيول ونقلها من بلاد المغرب ابتداء من برقة إلى قابس هم عرب ذباب. كما اهتم العرب بتربية ورعى الأغنام وكانت الكثير من المدن المغربية وضواحيها ومراعيها أوطانا استقر بها العرب وجعارها مجالا لنشاطهم وسيطرتهم، وتعتبر الأغنام هامة جدا للإقتصاد وذلك لوفرة لحومها وألبانها وأصوافها، وتستخدم أصوافها في صناعة السجاجيد والخيام.

أما الماعز فتعطى كميات كبيرة من اللبن إذا توفر لها الغذاء وهى ترعى اللباتات والأعشاب، وتستخدم أصواف الماعز فى صناعة النباتات والأعشاب، وتستخدم أصواف الماعز فى صناعة الأحبال والمنسوجات، كما توجد فى يبيا الماشية كالذى يوجد فى شمال أفريقيا ويمتاز بقدرته على مواجهة التقلبات المناخية.

أما الإبل فهى من ذوات السنام الواحد وهو متعدد الأنواع وجميعها ينغذى بالنباتات الشوكية، ونباتات المستنقعات المالحة، وتعطى كميات من اللبن يوميا. كما ترجد معاصر لاستخراج الزيوت في طرابلس وتاجوراه. كما تتم عمليات التعقيم والتجذيف ثم التعطيب والتسويق، كما يتم دبغ الجلود لوفرة الجلود الخام.

كما يستخرج الملح من الملاحات بكميات كبيرة من الملاحات المنتشرة على طول الساحل في بنى غازى وكركوزة وطرابلس ومصراته. ويتم تسوية وتصديره، ويستخدم الملح في الطعام ودباغة الجلود وصناعة الثلج وتمليح الأسماك.

ويوجد الاسفنج قريبا من الساحل الليبي ويعالج بعدة عمليات صناعية لتنظيفه وتغيير لونه وتنعيمه. وكما اشتغل العرب بتربية الحيوان، اشتغلوا بالزراعة والفلاحة وخاصة القبائل التي اضطرت للاستقرار لسبب أو لآخر على امتداد بلاد المغرب من برقة شرقا إلى المحيط الأطلسي غربا، وخاصة المنطقة من برقة إلى طرابلس التي استقر بها عرب هبيب من بني سليم كما استقرع رب بنو ذباب في طرابلس وتاجوراء وهزاعة وزنزوا وغيرها، كما استقروا بغزان وودان.

ويعد الشعير أهم المحصولات الزراعية والغذاء الأساسى للسكان، وهو يفرق القمح، على أن الشعير أكثر ملائمة للمناخ وهو سريع النصج ويزرع الشعير في فزان على مياه العيون والآبار ويزرع القمح في السهل الساحلي بالرى والأمطار. كما يزرع في المرتفعات في إقليمي برقة وطرابلس على مياه الأمطار. ويتأثر الانتاج الزراعي وفقا لحركة الأمطار.

أما في فزان فتتم الزراعة بالرى من عيون المياه، وأما سهل جفارة في طرابلس وسهل المرج في برقة فهما أشهر مناطق زراعة الجنوب في ليبيا. ويناسب المناخ الليبي زراعة الزيتون ولذلك كشرت زراعته، وهو يلى الشعير في الأهمية للسكان، وتكثر زراعته قرب الساحل وفي الجبل.

ويعد النمر غذاء أساسيا للسكان خاصة في الواحات ولذلك تكثر زراعته في الداخل في قيعان الأودية الجافة ويكثر الدخيل في فزان بصفة خاصة وهو يلى الزيتون في الأهمية.

وتكثر زراعة الكروم في طرابلس وبرقة والبيضا ويوجد اللوز في برقة وطرابلس.

أما الجهات الساحلية فتختص بزراعة الحمضيات وهي أنواع يقبل عليها الأهالي لجودتها ويزرع التبغ في طرابلس وفي غريان والعزيزية ويستخدم في صناعة السجاير في ليبيا.

ويزرع الفول السوداني في فصل الشتاء وفي السهول الشمالية والأراضي الرملية، وتستخدم مياه الري لزراعته.

وينبت عشب الحلفا تلقائيا في أطراف جبل طرابلس وفي المناطق شبه الصحرارية في ترهونة، ومنه يصنع الورق وخاصة أوراق النقد ويصدر لأوربا.

## \*\*\*\*\*

أما عن التجارة، فقد بسط الليبيون سلطانهم على طرق التجارة بين أفريقيا والمغرب وشمال السودان عن طريقين:

الأول من بلاد أفريقيا في الشمال منجها صوب الجنوب عبر الواحات

إلى المدن الكبرى في السودان، عبر حوض السنغال.

كما أن مدن زالة وزويلة ومتيج وودان وصدرت وزويلة ابن خطاب كانت نقدر مراكز تجارية مع السودان وكان الملح أهم السلع التجارية مع السودان وكل الشمال الأفريقي.

وكان عرب ذباب من سليم الذين استقروا في اقليم طرابلس يعيشون من تجارة الملح. على أن العرب اهتموا بتجارة الملح مع السودان وأيضا مع الدول الأوربية بعد طحنه ثم تصديره.

كانت قوافل التجار تتعامل مع السودانيين بالملح والنحاس والودع في مقابل الصمغ والصدف والخرز والتبر على أن المنطقة الممتدة من برقة إلى طرابلس وجد بها معدن الكبريت، وقام الليبيون بتصديره، كما وجد ببلاد فزان معدن الحديد ومعدن الفضة في جبل جرجس.

وهذا شجع الليبيين من عرب ذباب وناصرة على الاستقرار فيها. كما بسط الليبيون سلطانهم على طريق التجارة الممتد من الاسكندرية إلى طرابلس. كذلك فإن برقة كانت المحطة الأولى بين مصر والمغرب.

كما قام الليبون بتصدير الأغنام لمصر وكذلك عسل النحل وشمعه.

### \*\*\*\*

أما عن أحرال المغرب الدينية والمذهبية فإن الفتح العربى لبلاد المغرب كان منذ البدء هدفه الأساسى هو نشر الإسلام والعمل على بسط تعاليم الدين الاسلامى لشعوب تلك البلاد، حتى يتعلموا مبادئ الإسلام ويفيض عليهم بأنواره فيسعدون فى حياتهم وبعد مماتهم، وهذا فضلا عن

الأسباب الأخرى منها تأمين العرب لفتوحاتهم في مصر.

دخل العرب بلاد المغرب، وبها عدد من المعتقدات الدينية، فمنهم المجوس وهم منتشرون في أنحاء مختلفة من البلاد مثل وليلي عند زرهون ويلاد المصامرة وبلاد السوس. كما اعتنق المجوسية قبائل بني يازغة ويني برغش وزنانه الحبابية ومغراوة وبني يفرن الزناني.

كذلك عرفت تلك البلاد الديانة اليهودية مثل قبيلة جراوة، قبيلة الكاهنة في جبال أوراس وقبائل نفرسه، في أفريقيا.

كما عرف أهل السهل الساحلى الأفريقي المسيحية أخذ البرير يدخلون في الإسلام وتعلقوا بمذهب الإمام مالك، وكان لهم حصنا لجأ إليه كثير من سكان المغرب بعيدا عن التيارات المذهبية لجماعات الخوارج. وصار للمذهب المالكي وضعه المميز في المجتمع وجعلوا منه قدوة ومثلا أعلى لهم في حياتهم.

لقد أخذ الإمام مالك باسلوب مميز هو التمسك بالكتاب والسنة، وهو يسير على طريقة تعدد المناهج وسعة مدى التفكير الذى يفتحه لأنفسهم القائمون على المذهب من تلامذة الإمام، وتعدد الأجواء الفكرية التى يجتهدون فيها، وكثرت الأقطار التى أخذ فيها بالمذهب المالكى، فظهر فى بلاد الشام ثم امتد إلى بلاد المغرب حتى الأنداس.

وكان فقهاء هذا المذهب من جمع بين الفقه العميق والفلسفة فهذا ابن رشد الفقيه الذى تلقى عنه الأوربيون فلسفة أرسطو والذى نازل الغزالى فى هجومه على الفلاسفة، وكان فقيها ممتازا فى الفقه المالكى وله الكتاب القيم في الفقه المقارن المسمى (بداية المجتهد ونهاية المقتصد) .

وهكذا كان انتشار مذهب مالك فى غرب البلاد الإسلامية، حتى يمكن القرل أن المذاهب المالكية لعبت دورا كبيرا فى حياة السكان سواء فى المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المعالي عنها المجال المحال ال

وصار مذهب الإمام مالك هو المدخل لكل من يرغب في الإندماج في المجتمع المغرب.

لقد حمل تلامذة الإمام مالك الموطأ الذى كتبه الإمام مالك، وهو يعد أول كتاب جمعت فيه روايات من السنة، وكانوا قبله يعتمدون على الذاكرة ولم يكن عزف التدوين، فضلا عن قلة من يعرفون الكتابة.

### \*\*\*\*

كذلك وجدت أقليات اعتقدت مناهب أخرى كانت تعثل تجمعات بشرية لانتميز بصفة قبلية وإنما بصفة طائفية، ومن هؤلاء الشيعة .

الشيعة بمعنى الذين شايعوا على بن أبى طالب أمير المؤمنين، وقالوا بإمامته وخلافته وأن الإمامة لاتخرج عنه وعن بنيه إلا بظلم وأن على وذريته أحق الناس بالخلافة، ويجمعهم القول بوجوب التعيين للإمام بالنصر عليه من قبله، وبثبوت العصمة للأئمة عن الكبائر والسعائر، ويجمع الشيعة حب على، ويختلفون فيمن سواه.

ومن الشيعة من يرى أن الإمام في الكمالات وهي الصفات الروحانية دون النبي وفوق البشر ويعتبرون الإمامة ركن من أركان الإيمان. ومن الملاحظ أن الباطنية، التي هي أساس الدعوة لطوائف الشيعة، قد لزمهم هذا اللقب «الباطنية، نقولهم بأن لكل ظاهر باطنا ولكل تنزيل تأويلا والمقصود يكل هذا هو القرآن الكريم والحديث فهو أشبه بالتفسير عند السنة وبالفقه.

وقد دعوا الناس إلى إمام فى كل زمان يعرف موازنات العلوم الدينية والمذهبية الشيعية يهتدى إلى مدارجها وهم فرق متعددة. منها فرقة أولاد الحسن لأنه أكبر أولاد على وفرقة سلسلنها فى أولاد الحسين لأن الحسن قد سلم للخلافة لمعاوية فأصناع حق أولاده. وفرقة جعلنها فى محمد بن على من غير فاطمة (محمد بن الحنفية) الابن الثالث لأن الحق آل إليه بعد وفاة أبيه وأخريه. ففى مقدمتهم فى الشام الشيعة الاسماعيلية وهم الذين اعتبرو الامامة منتهية عند اسماعيل بن جعفر الصادق المتوفى عام ١٤٤هـ/ ٢٦٠م وأن الامامة انتقلت إليه بعد أبيه وهو التسلسل الذي نشأ منه الخلفاء الفاطميون فى المغرب ومصر، إلى الخليفة المستنصر الفاطمى.

أما حزب الخوارج، الحزب المعارض الثانى فهو حزب لايؤمن بالوراثة كأساس الظام الحكم بل يرى أن يكون الإختيار هو الأساس، وأن يسير الخليفة على سياسة دينية ترتضها الرعية، فإن حاد وجب عليه أن يعتزل الحكم ومن هؤلاء الأبامنية.

وقد خرج هؤلاء الخوارج على على لأنهم انهموه أنه لم يتوخ الدق وقبل التحكيم، وظلوا خارجين على بنى أمية معارضين لهم طيلة مدة حكمهم، لأنهم جعلوا الخلافة ملكا وراثيا. وقد كثرت ثوراتهم واشتد خطرها وخاصة في أيام الفتئة الكبرى، كفتنة ابن الزبير. لقد وجد دعاة المداهب الخارجية في المغرب مجالا واسعا للقل أفكارهم وسرها في نلك الأنحاء حيث لارقابة من الدولة. وعمدوا في سبيل نشر دعونهم إلى الكافة إلى استخدام السلاح حتى تحقق لهم مأأرادو.لقد وجدت الدعوة الأناصية. نسبه إلى عبد الله بن أباض والصغرية ـ نسية إلى زياد بن الأصغر ـ في أرض المغرب مايرغبون فيهم غير مقيدين مطلقوا السراح في نشر دعونهم ضد الدولة ، خاصة وأنهم قد لقوا جوا مناسبا واستجابة لمعرفة الأحكام الشرعية للدين الإسلامي.

وقد كانت الاستجابة لتلك الدعوات إيجابية بسبب مالاقاه سكان تلك المناطق من ظلم الولاة خاصة من يزيد بن أبى مسلم وعبيد الله بن الحبحاب.

لقد بحث الأهالي عن المساواة الكلية بين الناس، كما لمسوها في أول عهدهم بالفتح العربي بعد ماجاء من الولاة من أذاقهم صنوف الامتطهاد فألقرا بأنفسهم في أحصان المذاهب التي روج لها الخوارج بين هؤلاء المظلومين دون ذنب اقترفوه .

لقد نجحت تلك الثورات الخارجية في تأسيس دولتين، دولة سلجماسة في جنوب المغرب الأقصى عام ١٤٠هـ/٧٥٧م والدولة الرستمية في بلاد المعرب الأوسط وامتدت حتى طرابلس وفزان في الأرض الليبية بعد مبايعة عبد الرحس بن رستم إمام الأباضية. وظلت الدولة الاسلامية في صراع مع هؤلاء الحرارج حتى قضت على نفوذهم السياسي، مع بقاء بعض معنفي تلك المذاهب

من الله مرب والمسرسة ، فإن النصوف بعد حركة روحية سياسية ،

عرفها العالم الإسلامي من قديم وأدت دورا خطير الشأن، حتى لقد قامت في بعض الأوقات بكل حركة المقاومة للغارة الأوربية على العالم الإسلامي، فالجماعات الصوفية هي التي دأبت على نشر الدين الإسلامي في القارة الأفريقية، وروادها وعلى الأخص الفرق السنوسية مشرت الزوايا والمساجد امتدادا من برقة في الشمال ثم جنوبا إلى جغبوب والكفرة وحتى جنوب خط الاستواء بمسافة كبيرة.

وهذه الجماعات هي التي أمدت حركة المقاومة في شمال أفريقيا، ضد الغزوات الأوربية بكل عناصر الثبات والبطولة، والتي لم تفقد الأمل في النصر مهما اشتد الخطر وتفاقم الخطب.

والحركات الصوفية هي التي تأخذ هذا المظهر العملي في حفظ كيان العالم الإسلامي خلال قرون الركود التي عاشها المسلمون تحت ظل الخلافة العثمانية تأخذ مظهرا آخر علميا وروحيا يتجلى لافي الكتب وحدها، ولكن في هذا النظام الدقيق المحكم في تسيير الأفراد إلى أي مكان في العالم الإسلامي حيث يجد الراحل كل أسباب الراحة والأخرة والاطمئنان والذي ييسر له أداء واجبه، ولاغرابة في أن عظمة المسلمين إنما تتجلى في الترابط والالتحام.

والتصوف لايخالف شرعة الاسلام، ولايناقض ماتم عليه إجماع الأمة من أصول وهر لايبتدع في الإسلام مبادئ ليست فيه.

\*\*\*\*\*

لقد ازدهر الدين الإسلامي في جميع أنحاء ليبيا منذ عهد الإسلام في

زمن الفتح، فقد بدأ عمرو بن العاض ببناء أول مسجد جامع في طرابلس ثم تبعه المسلمون في بناء المساجد في عهد الأغالبة، ثم الشيعة الفاطميين في طراباس وأجدابية.

كما سارع الليبيون أيضا في بناء المساجد في انحاء البلاد، وعمل فيها النقهاء والعلماء والزهاد أمثال عبد الله الشعاب في عهد الأغالبة. وعبد الله ابن اسماعيل البرقي توفي عام ٣١٧هـ/٩٢٩م.

وعرف المسلمون المسجد، فكان للعبادة والتعليم والتوجيه، ومكان تشاور المسلمين وتناصحهم فيما بينهم من الأمور العامة للمسلمين ومكان النقاضى ومقر القيادة العسكرية وعقد ألوية الجيش المجاهد في سبيل نصر المسلمين، ومكان استقبال الرفود القادمة من مختلف الأنحاء.

أما إمام المسجد، فله سكنه بجوار المسجد ويقوم بتعليم المسلمين شئون دينهم في غيير أوقات الصلاة وقد قام المعلم بالمسجد يعلم الفقه وتفسير القرآن ورواية الحديث،

كما ألقيت بعض العلوم والمعارف بالمسجد باعتبار أن مافيه مصلحة للمسلمين مطلوب تدارسه حتى يساير المجتمع الإسلامي تطور الحياة ورقيها.

كما أنشئت الكتاتيب في مختلف أنحاء ليبيا لتعليم حفظ القرآن ومعرفة مبادئ الشريعة الإسلامية، وكانت تحلق بالمساجد أحيانا ثم انتشرت الكتاتيب في المدن والواحات.

وكذنك انتشرت في ليبيا الزوايا التي من أشهرها زاوية عبد السلام

الأسمار بمدينه رئيطان وقد بنيسا عام ٢٠٠ هـ/١٢٩٤ م ورودت بمكتسه الشفلات على مثات من الكتب القيمة

بل أن حركة الجهاد التى عاده الرعيم الكبير عمر المحتار صد الاستعمار الإيطالي بدأت من إحدى الروايا التابعة للحركة السنوسية مم يدل على عظم الدور الذي لعبته الراوية في حركة الجهاد الإسلامي.

# البابالثاني

أفريقيا (تونس)

## القصل الأول

أفريقيا من الفتح العربي حتى قيام دولة الأغالبة

- الوصف الجغرافي
- الفتح العربي في أفريقيا (تونس)
  - \* بناء مدينة القيروان في تونس
- استشهاد عقبة بن نافع في حروبه في بلاد المغرب الأقصى واستيلاء
   كسيله على القيروان وتوقف الفتح
  - استعادة العرب للقيروان وعودة الفتح في بلاد المغرب الأقصى

تقع تونس فى المنطقة الوسطى من الشمال الأفريقي بين البحر المتوسط في الشمال والشرق.

وليبيا فى الجنوب الشرقى والصحراء فى الجنوب الأفريقى والجزائر فى الجنوب والغرب، وبمند إليه جبال أطلس من الجزائر عند مدينة تبسُّه فى الجنوب الغربي.

بيدما تمتد بعض تلال متجهة إلى بنزرت. ويوجد فى تونس نهر مجردة متجها من المغرب فى إنحدار إلى الشمال الشرقى. ويكون سهول خصبة تدمو بها أنواعا مختلفة من النباتات غزيرة الإنتاج لخصوبة الأرض، وهى عامرة بالسكان على طول الساحل المتوسط.

ومن السهل الساحلى من شرق قابس بطول الساحل إلى شط الجريد تمتد الأراضى ذات الخصوبة العالية. وفى الغرب منها مناطقا من الطفا مع وجود بعض السبخات، وبشط الجريد غابة من اللخيل ترويها مياه تنبع من الرمل وتعد توزر بشط الجريد وتزخر بها البساتين متعددة الفواكه وتكثر أنواع البلح فى مدينة توزر مع الوفرة العالية منه.

أما في مدينة قفصة وتقع في الشمال الشرقي من توزر فتشتهر بزراعة الفستق.

وأسا مدن الكاف تبرسق وسليان وباجه وتقع جنوب غرب تونس فتشتهر بانتاج الحبوب لاسيما القمح.

أما بنزرت فهى الثغر التونسى التي يقع في الغرب الشمالي وتشتهر بإنتاج البقول والزيتون وشرقها بحيرة بنزرت وتكثر بها أنواع الأسماك ويجاورها أماكن للعيادة والدفاع عن المدينة فهى الرياطات الإسلامية التي أقامها المجاهدون في سبيل نصرة الدين الإسلامي.

أمن في مدينة تونس فهي المدينة التي بناها والى أفريقيا حسان بن النعمار في العهد الأموى، حيث صارت عاصمة في عهده كما جعل منها وأقام بهد دارا لصناعة السفن الحربية.

أما مدينة سوسة وتقع فى الشرق من خليج الحمامات فقد كانت دارا لصناعة السفن الحربية فى عهد الأغالبة والأغالبة هم الذين فتحوا جزيرة صقاية عام ٢١٢هـ/٧٢٧م ثم استولوا على مالطة عام ٢٥٥هـ/٨٦٨م .

ومدينة سوسة بها أنواع مختلفة من الأسماك كما يصاد بها الحيتان، وتقع مدينة المهدية فى الشرق من سوسة وهى التى بناها الفاطميون فى أول عهدهم وجعلها الخليفة المهدى عاصمة للدولة ودارا للصناعة ومدينة صفاقس فى جنوب المهدية على الساحل وهى مدينة تجارية تزخر بها حداثق الفواكه وأشجار الزيتون، وتواجه مدينة صفاقس جزر قرقنه التى اشتهرت بصيد الأسفنج،

أما مدينة قابس فتقع على مدينة قابس ويكثر بها صيد الاسفنج وشرقها تقع جزيرة جرية.

ويعد حوض نهر مجردة غربا وشط الجريد في الجنوب الشرقي وفي واحات نغزاوة والمنطقة الوسطى منطقة مراعي للقبائل الرحل،

ومناخ تونس مناخ بحر متوسطى دافئ معتدل تكثر الأمطار فيه شمالا وتقل كلما توغلنا جنوبا. تولى عثمان بن عفان الخلافة عام ٧٤هـ/١٤٤م بعد مقتل عمر، فعزل عمرو بن العاص، وولى عبد الله بن أبى سرح ولاية مصر وأفريتيا.

وتقدم عبد الله بن أبى سرح إلى الخليفة عثمان يستأذن فى فتح أفريقيا لمضمان أمن مصر من الخطر البيزنطى المحتمل على مصر.

قام وإلى مصر عبد الله بن أبى سرح من مصر على رأس جيش بلغ تعداده عشرون ألف مقاتل. وانطلق إلى أفريقيا عام 314/A77 وكان يحكمها القائد البيزنطى جريجوريوس، الذى لم يكن على وفاق مع الاميراطور البيزنطى، مما جعله يستقل بشئون أفريقيا وقد مد نفوذه من اقليم طرابلس إلى طنجة.

التقى المسلمون بجريجوريوس حيث عسكروا في بلدة قمونية وتبعد عدة أميال من سبيطله التي تحصن بها القائد البيزنطي.

بدأ القتال بين الغريقين دون يجرز المسلمون نصرا. ثم قدمت فرقة من الجند المسلمين يقودهم عبد الله بن الزبير الذى سرعان ماعرض خطة حربية تقضى باستمرار القتال مع الأعداء دون توقف بحيث يتبادل الجدود القتال بالتبادل بحيث يقاتل فريق ويستريح فريق، فلا تكون للعدو فرصة للاستراحة من القتال حتى يمل ثم يفاجأ من المسلمين بالانقضاض عليه بينما جنوده مرهقين من الاستمرار فى القتال.

وقد نجح المسلمون واستولوا على سبيطله بعد مقتل جريجوريوس في المعركة. ثم أقبل المسلمون يفتحون المعاقل والحصمون واستولوا على مغانم كثيرة.

أدرك البيزنطيون ماحل بأفريتيا فأسرعوا بإرسال الإمدادات عن طريق البحر لاستعادة سبيطله إلا أن المغاوضات التى نمت بينهم وبين المسلمين التهت إلى عودة عبد الله إلى مصر بعد توليه نافع بن عبد القيس الفهرى عليها. وذلك نتيجة لحدوث ثورة على الخليفة عثمن، انتهت بتولية معاوية بن أبى سنيان الحكم (٤١-٣٥هـ/١١٦-٣٦م).

قام معاوية بن أبى سفيان بتعيين معاوية بن خديج على أفريقيا امتابعة الجهاد، فخرج معاوية بن خديج على رأس حملة في ام ٤٥هـ/٢٦٥ م متجها إلى أفريقيا في نفس الاتجاه الذي سار فيه من سبةوه من القادة المسلمين.

والنقى معاوية بن خديج بالأعداء عند قمرنية وهزمهم ثم انجه إلى جاولاء، وباشر قتال الأعداء وداوم على قتائهم حتى انكشف لأحد الجنود جزء من سور المدينة قد انقض فأسرع الجندى إلى قائده يخبره بما رأى فاتجه المسلمون مسرعين إلى الجزء المتهدم من السور وهاجموا منها المدينة واقتحموا جلولاء واستولوا على خائم كثيرة.

ثم سرع معاوية بن خديج فى إقامة المبانى فى ناحية القرن فكانت بداية لبناء مدينة القيروان فيما بعد. ثم انجه المسلمون بعد ذلك لفتح سوسة ثم من بعدها بنزرت. وفى عام ٥٠هـ/ ٦٧٠م، تولى عقبة بن نافع ولاية أفريقيا. وعقبة هو الذى أنشأ مدينة القيروان على بعد أميال من الساحل على طريق المواصلات وبنى بها الجامع ودار الإمارة ثم أحاطها بسور ونمت بعد ذلك حتى صارت مركزا للقيادة الإسلامية.

قاد عقبة جيشا قوامه عشرة ألاف مقاتل وبعث بالطلائع لتساعد الجيش فى قتاله مع العدو وتمكن من فتح كثير من الحصون والقلاع الحربية مثل ودان وجرمه وقصور وغداس وقنصه.

وفى عام ٥٥هـ/٦٧٤م تولى أفريقيا أبر المهاجر دينار، وذلك بالإضافة إلى ولايته لمصر، وبعد أن وصل أبو المهاجر إلى القيروان رأى أن يقيم بمعسكر قريبا منها حيث بدأ منه نشاطه العسكرى.

قام أبو المهاجر من معسكر بالقرب من القيروان على رأس جيش متجها إلى تلمسان وفى طريقه إليها فتح مدينة شريك وأدخل جميع بلاد الجزائر، وفى تلمسان تقابل أبو المهاجر مع كسيله زعيم قبيلة أوربه من البرائس وتمكن من أسره وتمكن من جذبه إلى الإسلام فأسلم هو وقبيلته.

وبعد وفاة الخليفة معاوية تولى بعده ابنه يزيد فأعاد عقبة بن نافع إلى ولاية أفريقيا في عام ٦٢هـ/ ٢٨٦م . وفي ولاية عقبة بن نافع وهي ولايته الذانية على أفريقيا انجه بجيوشه إلى شواطئ المحيط الأطلسي على رأس جيش تعداده خمسة ألاف مقاتل، وهو يعلن على الملأ من جنوده أنه يجاهد في سبيل الله ورفع راية التوحيد.

واصل عقبة فتوحاته ففتح لمنيس ويغاية وأدنه والروم تفر أمامه خوفا وهلعا حتى بلغ طنجه مقاباه حاكمها بالبان مرحبا وأعلن طاعة المسلمين.

ثم انطلق عقبة إلى وليلى ثم إلى درعة والسوس فتقابل مع جيوش البربر وهزمهم. ثم واصل سيره حتى بلغ المحيط.

ثم أقام مسجدا في أرض السوس ليرشدهم عن طريق الدعاة من المسلمين إلى تعاليم الدين، على أن كسيله لسبب في نفسه خرج عن طاعة المسلمين والنقى مع جماعة من الروم وانفقوا على مواجهة المسلمين واستعادة أرضهم منهم،

وفى أثناء عودة عقبة إلى قاعدته فى القيروان قطع كسيله عليه الطريق فى عام ٢٤هـ/١٨٣م بأن دبر له كمينا هو وجماعة من الروم. وكان عقبة فى قلة من أنصاره. وبلغ خبر ذلك لكسيله، وانقض على جماعة المسلمين فحاربوه ولكنه تغلب عليهم واستشهد عقبة ومن معه فى مكان يسمى تهوده وأقام المسلمون مسجدا على قبر عقبة، مايزال مزارا مشهودا يؤمه المسلمون.

واصل كسيله ثورته ضد المسلمين حتى دخل القيروان التى انسحب منها زهير بن قيس متجها إلى برقه في انتظار مدد يأتيه من مصر.

وظل الحال على ذلك حتى تولى الخلافة عبد الملك بن مروان (٢٠٥٦٨٥/م٢٥٠م) فبعث إلى زهير في عام ٦٩هـ/٢٨٨م جيشا قاده زهير لمهاجمة كسيله وتقابل زهير وكمسيله فانهزم كسيله وقتل واستعاد زهير القيروان. ثم واصل هجومه إلى الجزائر واستعاد سلطان المسلمين فيها بعد أن فرت الروم والبربر منهزمة. ثم عاد ثانية إلى القيروان.

ثم رأى زهير أن يعود لمصر فاتجه إلى برقه وفى برقه كان الجيش الاسلامى قد اتجه إلى الجيش الاسلامى قد اتجه إلى القيروان ولم يبق فى برقه إلا قلة من الجند. فانتهز البيزنطيون الفرصة وهاجموا برقة بأسطولهم واستولوا على كثير من السبايا والفنائم.

وصل الخبر إلى زهير الذى أسرع لنجدة المسلمين فتكاثر البيزنطيون على المسلمين وفيهم زهير الذى استشهد في تلك الموقعة.

وفي عام ٧١هـ/ ٦٩٠م تولي حسان بن النعمان ولاية أفريقيا.

خرج حسان بن النعمان من مصر منجها إلى أفريقيا يقود جيشا بلغ نعداده أربعون ألف مقاتل عام ٢٩٣/ ١٩٣٨ ما تجه حسان إلى القيروان وبعث بطلائعه يستكشف أماكن تواجد البيزنطيين لما عرفه عنهم من مكرهم وخداعهم فأراد أن يتعقبهم ويقتلهم ويتخلص من شرهم، وأدرك أن مقرهم فى قرطاجه، فأعد جنده وانطلق إلى مقر عاصمتهم قرطاجه ولما كانت المدينة محصنة وقوتها الدفاعية عالية، لم يتمكن المسلمون من فتحها، إلا أن قوة عزيمتهم وتصميمهم على فتحها مهما بلغ بهم الأمر، مكنهم من التغلب على المدافعين عنها ففر من بها من البيزنطيين إلى مكنهم من التغلب على المدافعين عنها ففر من بها من البيزنطيين إلى البحر فانهارت القوة الدفاعية في قرطاجه وتمكن المسلمون من فتحها. وعددنذ أقبل من بالمدينة إلى المسلمين مذعلين.

بعد ذلك انجه المسلمون إلى بنزرت ففتحوها ولما تم لحسان القصاء على المقاومة البيزنطية عاد إلى العاصمة القيروان، لتدبير أموره من جديد. انجه حسان بمد ذلك امواجهة البربر وبدأ يستطلع أحوالهم وأماكن تجمعانهم حتى عرف أن أمراة اسمها داهية وتعرف بالكاهنة تبسط على جموع البربر بتدبير من أعمانها في السحر والكهانة وتقيم في جبل أوراس وتجعل منه ملاذا وحصنا لها.

اجتمع بجنوده وواجه البرير تقودهم الكاهنة وفى وادى مسكيانه اشتبك المسلمون مع البرير فى قتال المسلمين يقودهم حسان والبرير تقودهم الكاهنة وتغلبت الكاهنة فى تلك المعركة على المسلمين وقتلت منهم الكثير وأرغم حسان على الانسحاب من أرض المعركة وظل فى تراجعه حتى بلغ برقه ، وأرادت الكاهنة صرف المسلمين عن بلادها فعمدت إلى حركة تخريب وإفساد فى البلاد فكان ذلك وبالا على شعبها الذى اضطر إلى اللجوء إلى حسان يستغيثون من هول ماوقع بهم من أضرار مادية لايستطيعون مقاومتها، فقد أمرت الكاهنة بقلع الزروع والأشجار والثمار حتى صارت الأرض جدياء فجاع الناس.

وعندئذ انطلق حسان بجيوشه وقد انقلب السكان من البربر على الكامنة وانضموا إلى المسلمين فتمكن المسلمون من دخول قابس ثم قفصة ثم قسطيله ونغزاوة لقد وجد حسان التأييد والمؤازرة من جموع البربر. وتقابل المسلمون مع الكاهنة عند بدر عرف ببدر الكاهنة واشتبك حسان مع الكاهنة فتلت فيها عام ٨١هـ/٧٠٠م.

ثم تمكن حسان بعد ذلك من اقامة مدينة تونس وكانت تبعد قليلا من قرطاجه التى خربها المسلمون من قبل وبنى بها داراً لصناعة السفن لمقارمة الاسطول البيزنطى وصد غاراتهم البحرية. قام حسان بعد ذلك باجراء اصلاحات ادارية فنظم العلاقة بين العرب والبرير وسوى فى المعاملة بينهم جميعا فأدى ذلك إلى ازدياد البرير قريا من المسلمين، وأقبلوا على الاسلام الذى جمعلهم فى مرتبة واحدة مع المسلمين وملكهم الأراضى فى المناطق التى لم تقاوم المسلمين.

كذلك افسح لمن أبدى تعاونا مع المسلمين أفسح لهم مجالا طيبا في المجتمع الاسلامي، فأدخلهم في خدمة العسكرية الإسلامية.

كما أسند بعض الأعمال فى القيادة المدنية إلى القبائل حسب توزيعها فى البلاد فرحبوا وصاروا أكثر قربا وارتباطا بالعرب. كما قام العرب بالعمل على نشر الدين الاسلامى عن طريق بناء المساجد والكتاتيب مما جعل الأهالى يقبلون على تعلم الدين الاسلامى بهمة وحماس بالغ.

وفى عام ٨٩هـ/٥٠٧م تولى موسى بن نصير ولاية أفريقيا، وبعد أن دخل القيروان أعلن خطته المقبلة فى صراعه ضد الأعداء وأوضح فيها عزمه وتصميمه على تثبيت أركان الدولة الاسلامية. فى كل أرض المغرب. ثم أسرع موسى متجها بجنوده يقودهم إلى القلاع والحصون التى تلى القيروان العاصمة الاسلامية فهاجم قلعة زغوان وفتحها، ثم تابع هذه الخطوة بخطوات تليها فأتم فتح جميع القلاع والحصون التى يخشى على القيروان منها.

ثم انجه مسرعا إلى المغرب الأوسط (الجزائر) يراصل خططه في الفتح بحيث يقاتل في أكثر من انجاء في وقت واحد، الأمر الذي يساعد على إرباك العدو فتضعف مقاومته أمام الزحف الإسلامي الصاعد.

ثم اتجه بعد ذلك إلى الدرب الأقصى، وهر يواصل هجرمه متشعبا فى أكثر من اتجاه ونجح بن نصير فى خططه هذه أعظم نجاح فقد أحدث فى صفوف المدافعين حالة من الانزعاج الشديد والرهبة من إمامه وابن نصير يسرع فى خطاه متقدما قواته وكله عزم وإصرار حتى وصل إلى مدينة طنجه واقليم السوس فى اقصى الجنوب ثم أسلد ولاية طنجه إلى طارق بن زياد، متخذا فى ذلك نفس الخطة التى سار عليها من مبقه فى الاستعانة بأهل البلاد الأصليين من البرير بإعطائهم الفرصة فى تولى مناصب فيادية، الأمر الذى أدى إلى تلاحم العرب والبرير فى العمل على استقرار الأمن فى البلاد.

وعمل ابن نصير على نيف جماعات من العرب والبرير القيام بتعليم أمل البلاد من البرير مبادئ الدين الاسلامى والقرآن والسنة، وأنشأ فى سبيل تحقيق هدفه ذلك المساجد والكتاتيب.

ثم شرع في عمل التنظيمات الإدارية وقسم البلاد إلى ولايات بحيث جعل من طنجه عاصمة للمغرب الأقصى، ومن تلمسان عاصمة للمغرب الأوسط، وجعل للمغرب الأدنى عاصمته القيروان ويشمل طراباس شرقا وجعل من برقة ولاية منفردة وعاصمتها المرج. كما جعل من سجلماسة عاصمة لولاية السوس الصحراوية. ولما أراد فتح أيبريا (أسبانيا والبرتغال) بعث بطريف، أحد رجاله للاستطلاع، فعاد إليه طريف مشجعا على الفتح بعث موسى بن نصير طارق بن زياد وذلك في عام ٩١ هـ/٩٠ م وتمكن طارق من فتح أيبريا التي أطلق عليها العرب اسم بلاد الأندلس وذلك بغضل جهود طارق ويفضل الامدادات التي أمده بها موسى بن نصير بعد ماتوسع طارق في الفتح.

لقد ساعد مبدأ المساواة بين المسلمين جميعا من عرب وبرير دون تغرقة بين جنس وجس على الاستعانة بمن دخل في الاسلام من البرير فأصاف مبدأ المساواة الإسلامي قوة اليرير إلى قوة العرب فكان الفتح الذي كان من قادته طارق بن زياد وطريف بن مالك وهما من البريرء أدركوا عظمة الاسلام وملاً قلويهم فصاروا من أخلص جند الاسلام ولم يشارك البرير في حمل السلاح لنصر الاسلام قحسب بل شاركوا في تعليم مبادئ الاسلام بين البرير في المساجد والكتاتيب الذي أقامها موسى بن نصير في أدعاء البلاد المغربية.

لقد طالت مدة الفتح للبلاد المغربية حتى بلغت مايقرب من ثمانين عاما بينما لم يحدث ذلك للفتوحات الاسلامية في أي من بقاع الأرض، ويرجع ذلك إلى أسباب منها طبيعة الأرض المغربية ووعورتها فمن سهول ساحلية صيقة إلى جبال غاية في الارتفاع مما يتعذر معه التوغل في تلك الأراضي في نفس الوقت الذي يسهل فيه لأهلها الدفاع عنها.

كما أن الأمبراطورية البيزنطية لم تكن لتفرط في ممتلكاتها التي استعمرتها مئات السنين في سهولة ويسر ولكنها أرغمت على الانسحاب منها أمام جحافل المسلمين .

كما أن عدالة الاسلام فى جعل المساواة بين البشر مبدأ قائما وهدفا، جعل الشعوب المغربية تندفع إلى الدخول فيه والتمسك بأهدافه فى العدل والمساواة،

قلما تخلى بعض قادة العرب والمسلمين عن بعض تلك المبادئ صممت قبائل البربر على التمسك بمبدأ المساواة كما جاء به الدين وثاروا على حكامهم العرب، مما أدى إلى ارتباك في الجبهة المغربية وقامت الثورات ضد الحكام الجدد.

وهكذا بدأت صفرف المعارضة تظهر في بلاد المغرب، وفي عام ١٩-٩٩هـ/٧١٧-١٩م) تم عزل موسى بن نصير من قيادة المغرب، فعاد موسى إلى دمشق العاصمة بعد أن جعل ابنه عبد الله يخلفه في حكم بلاد المغرب.

لقد أغضب موسى سليمان بن عبد الملك حين رفض التباطؤ فى الوصول إلى العاصمة دمشق حتى تصير الأموال والغنائم والسبابا إلى سليمان حيث كان الخليفة الوليد فى النزع الأخير فرغب سليمان وقد أوشك على تولى عرش الخلافة أن يستأثر هربها.

غضب سليمان من موسى بن نصير وترعده ثم قاضاه على أموال قبضها سليمان بن عبد الملك وخلى سبيله، ثم رضى عنه وندم على يمين كان قد أقسم بها أن لايوليه شيئا وكان يقول أن مثل موسى بن نصير لايستغلى عنه.

ثم أسند سليمان بن عبد الملك ولاية المغرب إلى محمد بن يزيد، حكم أفريقيا والمغرب وعمل بخطة سليمان حين كلفه بولايتها أن يسبر بين الناس بالحق والعدل.

وقد التزم محمد بن يزيد بالسير فى حكمه بالعدل بين الناس ولكنه استثنى عائلة ابن نصير من هذه الخطة إذ أصدر أوامره بحبس عبد الله ابن موسى بن نصير وصادر أموال عائلته المقيمة فى القيروان. وفى عام ٩٩هـ/٧١٧م تولى الضلافية عمر بن عبد العزيز (١٠١-١٠١هـ/٧٢٧ـ٧٢٧م) فأدخل اصلاحات كثيرة فأصدر أوامره بالمساواة بين العرب والشعرب المفتوحة فى الخراج وجباية الأموال.

لقد عمل عمر بن عبد العزيز بنظرية عالمية الإسلام فحارب العصبية ورفض العنصرية والجنسية ونادى بالعدل والمساواة دون تفرقة، وعاش العرب والبرير فى جو مشبع بالمحبة والوئام وتمتع الجميع بالعدالة والرفاهية وبالرخاء.

بعث عمر بن عبد العزيز بعشرة من الفقهاء يتزعمهم اسماعيل بن عبد الله بن أبى المهاجر الذى اسند إليه ولاية أفريقيا عام ١٠٠هـ/٧١٩م ليعملوا على نشر الاسلام.

اسلم كثير من البربر بأعداد كبيرة للغاية وأقبل الشباب على التفقه في الدين مما ساعد على سرعة انتشار الدراسات الدينية في أفريقيا والمغرب.

وفى عسام ١٠١هـ/٧٧٠م تولى الفلافة يزيد بن عسبد المك (١٠١هـ/٧٧٤،٧٢٠م) بعد وفاة عمر بن عبد العزيز فتم فى عهد يزيد عزل اسماعيل بن عبد الله وعين لولاية أفريقيا يزيد بن أبى مسلم.

تولى يزيد بن أبى مسلم ولاية أفريقيا في ١٠١هـ/٧٢٠م وسارعلى سياسة مغايرة لسياسة سلفه تماما، حيث عامل الأهالى بالشدة على عكس ماكان عليه الحال من قبل، فأسخطت السياسة الجديدة شعب البرير وبدأت فكرة التخلص من الوالى الجديد بقتله، وتم لهم ذلك ثم بعثوا إلى الخليفة يعلموه بما وقع من أحداث ويلتمسون لأنفسم العذر في مقتل واليهم يزيد بن

أبى مسلم لأنه خرج عن دعوة الحق وأساء السيرة في الناس وأعلنوا في نفس الوقت طاعتهم للخليفة.

وقبل الخليفة يزيد بن عبد الملك بالأمر الراقع واستجاب لأهل البلاد، وعين بشر بن صفوان لولاية أفريقيا، وتوجه بشر بن صفوان في عام ١٩٠٨ / ٢٠٩ من مصر وكان واليا عليها فكلف أخاه حلظلة بخلافته في ولاية مصر وواصل هو مسيره إلى القيروان في نفس العام وعندما استقامت الأمور لبشر بن صفوان فكر في العودة إلى مصر لمقابلة الخليفة يزيد بن عبد الملك عبد الملك فوجد مكانه في عرش الخلافة هشام بن عبد الملك (١٠٥ - ١٢٥ - ١٤٧ - ١٤٥ ) الذي أبقى عليه في منصبه وإليا على أفريقيا، وعاد بشر إلى منصبه وأخذ في ممارسه عمله، وبعد قيامه بغزوة بحرية في جزيرة صقلية، وترتيب شئون إدارته في البلاد مرض وأحس بدنو أجله في جزيرة صقلية، وترتيب شئون إدارته في البلاد مرض وأحس بدنو أجله فكاف أحد رجاله المخلصين ليقوم بإدارة البلاد بدلا منه. وفي عام قكلف أحد رجاله المخلصين ليقوم بإدارة البلاد بدلا منه. وفي عام

وفى عام ١١٠ه/٧٢٨م اسند هشام بن عبد الملك ولاية أفريقيا إلى عبيدة بن عبد الرحمن السلمى الذى وصل إلى القيروان فى عام ١١٠ (٢٨/٨ وفى خلال مدة حكمه سار عبيدة بن عبد الرحمن على سياسة التعصب البغيضة فانحاز إلى القيسة لأنه قيسى واضطهد اليمنية، وبذلك ظهرت النزعة العصبية الأمر الذى أوجد عاصفة من الخلافات والانقسامات بين القبائل العربية فى بلاد المغرب والاندلس.

وفى عام ١١٤ هـ/٧٣٢م كلف عبد الرحمن عقبة بن قدامة بإدارة شئون البلاد وانجه هر إلى المشرق قاصدا دمشق لمقابلة الخليفة خشام. وبعد أن قدم الهدايا والتحف بأنواعها ومن الذهب والفضة ومن غيرها. طلب من الخليفة إعفاءه من منصبه. فاستجاب له الخليفة وأعفاه من منصبه بسبب ماوصلته من شكاوى صد عبد الرحمن وتولى عبد الله بن الحيحاب ولاية أفريقيا في عام ١١٦هـ/٧٣٤م.

قام عبيد الله بالعمل على استقرار الأحوال في بلاد المغرب الأقصى في السوس فبعث بالحملة العسكرية التي قادها حبيب بن أبي عبيده وتمكنت الحملة من العمل على إستقرار الأحوال في تلك الجهات.

على أن عبيد الله بن الحبحاب لم ينهج خطة سياسية رشيدة فى تعامله مع الأهالى واستخدم أساليب تخالف العرف الاسلامى فى العدل والمساواه بين جميع البشر، فأثار بسياسته تلك حركة عصيان بين البرير وبدأ الصراع المسلح فى البلاد.

لقد أخطأ عبيد الله بن المنحاب ولم يتعظ بما حدث لأسلافه من الولاة السابقين وماارتكبوه من أخطاء حين تخطوا مبادئ الاسلام في اتباع المساواة ونشر العدل بين الناس جميعا دون تفرقة بينهم بأية حال وعملوا في نفس الوقت على إرضاء الخلفاء فأكلوا أموال الناس بالباطل ليدلوا بها إلى الحكام حتى ولو كان ذلك ضد مبادئ الدين الاسلامي. فبعفوا بما استولوا عليه من الاموال في أشكالها المختلفة. مما أوغر صدور الذين أقبلوا على الاسلام عن طواعية واختيار لما لمسوه من عدالة ومساواة، فلما انقلب الحال بتغير خطط الولاة في السير في الطريق غير القويم، وذلك مثل محاولة معاملة الذين دخلوا في الاسلام بنفس معاملة من بقى على دينه مثار البرير وأعلاوا العصيان وانضموا إلى الخوارج الذين طالبوا بمبدأ

المساواة بين جميع البشر وفقا لتعاليم الاسلام ، ولقى المذهب الأباضى والمذهب الصغرى المؤازرة التامة من جموع البرير الساخطة على خطط الإدارة الفاسدة والمنافية لتعاليم الاسلام.

علم عبيد الله بن الحبحاب، بما حل بالبلاد من قلاقل وثورات ظهرت في بلاد المغرب الأقصى يقودها ميسرة المدغرى البترى الذى انضم إلى الصغرى وتبعته قبيلته حيث أخذ بدعوتهم. ثم تقدم الثوار فى المغرب الأقصى واستولوا على طنجه ثم واصلوا سيرهم إلى السوس واستولوا عليه ثم أعلن ميسرة نفسه خليفة وتابعه شعبه من البرير. بعد ذلك تقدم ميسرة شرقا متجها إلى القيروان للاستيلاء عليها ولكنه هزم فى إحدى معاركه وتولى مكانه خالد بن حميد الزناتي فى عام ١٩٣٣هـ/ م.

أرسل عبيد الله بن الحبحاب بجيوشه يقودها خالد بن حبيب لمواجهة البربر وهم يقودهم خالد بن حميد الزناتى الذى تولى قيادة البربر بعد مقتل ميسرة والتقى العرب والبرير، فانهزم خالد بن حبيب حيث تكاثر عليه البربر وسقط قتيلا فى المعركة، وواصل عبيد الله بن الحبحاب قتاله البربر بأن بعث جيش حبيب بن أبى عبيده للعودة من غزوة بصقلية والإنضمام إلى جيش خالد بن حبيب فى الجزائر عند نهر شلف والتقى جيش عبيد الله بن حبيب والبربر فانهزم العرب.

وبلغت أنباء الهزائم الخليفة هشام بن عبد الملك فعزل عبيد الله من ولاية أفريقيا وولاها كلدوم بن عياض القشيرى في عام ١٧٤هـ/ ٧٤١م يعاونه ابن أخيه بلج بن بشر.

تقابل جيش كالثوم القشيري مع جيش البرير فانهزم كالثوم وسقط قتيلا

فى المعركة فكلف هشام حنظلة بن صفوان الكلبى بولاية أفريقيا ويقدم حنظلة إلى القيروان.

وهنا يلجأ البربر إلى التنسيق لمواجهة الرالى الجديد عسكريا فاجتمع في الجزائر بالزاب زعيمان صفريان هما عكاشة بن محصن وهو عربى وعبد الراحد بن يزيد الهوارى من البربر، وأبلغت طلائع حنظلة التى بعث بها للاستطلاع والتحرى بتحركات وخطط الصفرية، فأسرع حنظلة بلقاء عكاشة وتغلب عليه وهزمه ثم تقدم عبد الواحد متجها بجيشه إلى القيروان.

اجتمع مع حنظلة أهالى القيروان من الرجال والنساء والفقهاء، فاشتعلت القلوب حماسا في صفوف جيش حنظلة فتغلب على عبد الواحد الهواري وهزمه.

وفى عام ١٦٦هـ/٧٤٣م قتل الخليفة الوليد بن يزيد فأعلن عبد الرحمن بن حبيب حقيد عقبة بن نافع نفسه واليا على أفريقيا فى الاحمن بن حبيب حقيد عقبة بن نافع نفسه واليا على أفريقيا فى ١٢٧هـ/ ٧٤٤م، ولكن حنظلة رأى أن يتريث فى الأمر تجنبا لسفك دماء المسلمين، وعزم على العودة إلى مقر الخلافة الأموية فى دمشق فوصلها فى عام ١٢٩هـ/ ٧٤٢م فى الوقت الذى كان مروان بن محمد قد تولى عرش الخلافة (١٢٧هـ/ ١٣٢٤هـ/ ٧٥٠م) فأقر الخليفة ولاية عبد الرحمن بن حبيب على أفريقيا درءا للانقسامات والنزاعات.

وفى عام ١٣٠هـ/٧٤٧م قامت بطرابلس ثورة يقودها عبد الله بن مسعود التجيبي الأباضى فبعث إليه عبد الرحمن بأخيه الياس فقضى على الأباضية الثائرين، فلجأت الأباضية إلى الحارث بن تليد وجعلته إماما للأباضية، فعين تليد عبد الجبار بن قيس المرادى وزيرا له. ثم تقابل الأباضية مع عبد الرحمن فانهزم الأباضيون عام ١٣٢هـ/٧٤٩م.

وفى عام ١٣٢هـ/٧٤٩م قامت الدولة العباسية بعد انهيار الدولة الأموية التي انتهت باستشهاد مروان بن محمد أخر خلفاء الدولة الأموية.

تولى أبو العباس عبد الله (السفاح) وأول خلفاء الدولة العباسية المار ١٣٦.١٣١ هـ ( ١٧٥٤- ١٧٥٤ م) فأقر عبد الرحمن بن حبيب في ولايته على القيروان وأفريقيا حيث أعلن مبايعته للعباسيين وهو الذي هاجم الصغرية في تلمسان وهزمهم في عام ١٣٥ هـ ( ١٥٥ هـ / ١٥٥ م ولي أبو جعفر المنصور الخلافة ( ١٦٦ هـ / ١٥٥ هـ / ٢٧٥.٧٥٤ م) فأقر أبو جعفر المنصور ولاية عبد الرحمن على أفريقيا.

وفى عام ١٣٧هـ/٧٥٤م قتل عبد الرحمن بن حبيب بتدبير من أخريه الياس وعبد الوارث ثم تمكن حبيب من عمه إلياس وقتله، وتولى هو مكان عمه وفى عام ١٣٨هـ/٧٥٥م هاجمت قبيلة ورفجومه القيروان واستباحتها.

وفى عام ١٤٠ هـ/٧٥٧م حارب حبيب الصفرى وقتل حبيب فى المعركة. وظلت القيروان مستباحة من قبل ورفجومه، فلجأ أبوالخطاب عبد الأعلى بن السمح الأباضى إلى محاربة ورفجومه وهزمها وحمى القيروان من شرهم فى عام ١٤١هـ/٧٥٨م وتولى عبد الرحمن بن رستم ولايتها. وعندئذ بعث أبو جعفر المنصور بوالى مصر محمد بن الأشعث بجيش كبير إلى أفريقيا وتمكن من هزيمة الأباضية بقيادة أبى الخطاب الذى هزم فى المعركة. فانسحب عبد الرحمن بن رستم إلى اقليم الزاب فى الجزائر وهناك أقام دولة أباضية المذهب فى تاهرت، عاشت حتى عام ٢٩٦هـ/٩٠٩

وفى عام ١٤٨هـ/٧٦٥م اعتلى الأغلب بن سالم التيميم ولاية أفريقيا، ولما قتل فى عام ١٥٠هـ/٧٦٧م خلفه عمر بن حفص المهلبى وأقام مدينة طبنه فى الزاب فهاجمته الأباضية بزعامة أبى حاتم وحاصروا القيروان فقتل فى المعركة فى عام ١٥٤هـ/٧٧٠م.

ثم تولى يزيد بن حاتم قيادة أفريقيا وتمكن فى فترة حكمه من التغلب على الصغرية فى اتلبم الزاب والأباضية فى طرابلس، وفى جبل نفوسه. وبذلك سيطر أهل السلة على كل بلاد المغرب.

اهتم يزيد بن حاتم بالتعمير والتجديد في القيروان فأصلح في جامعها، وأعاد ترتيب أسرافها فجعل لكل حزفة مكانا خاصا بها.

رأى مرة فى تجراله فى المدينة غنما كثيرا ولما علم أنها ملك لإبنه أمر بذبحها وتوزيعها على الأهالى ومنع ابنه من الاشتغال بالتجارة . ومات فى ١٧٠ هـ/٧٨٦م وفى عام ١٧١هـ/٧٨٧م تولى بعد أخوه روح بن حاتم الذى فى عسم عسم ده ظهم سرت دولة الأدارسسسة بالمغرب(١٧٧هـ/٨٨٧مم)

قامت دولة الأدارسة في بلاد المغرب على يد الإمام أدريس بن عبد الله بن الحسن بن الحساسيين عبد الله بن الحسن بن الحياسيين عام ١٦٩هـ/ م في عهد الخليفة العباسي الهادى، وأقام دولة الأدارسة بالمغرب الأقصى، دولة علوية عام ١٧٢هـ/٧٨٨م وأسسوا مدينة فاس وجعلرها عاصمة لهم.

وفي عدام ١٧٤هـ/ ٧٩٠م توفي روح بن حاتم وتولى بعده نصر بن

حبيب المهلبي وعرف بحسن سيرته. ثم عزله الخليفة هارون الرشيد وولى عليها الفصل بن روح ثم عدل وعين مكانه هرثمة بن أعين عام عليها الفصل بن روح ثم عدل وعين مكانه هرثمة بن أعين عام ١٩٧٩ ما الذي سار على خطة حسله في مدة حكمه وهو الذي بني رباط المستور لحماية الساحل من غارات قراصلة البحر المتوسط، بناه بين سوسة والمهدية، ثم انجمه عائداً إلى المشرق عام ١٨١هـ/٧٩٧م فولى الرشيد على أفريقيا محمد بن مقائل المكى . ثم عزله

وفى عام ١٨٤هـ/ ٨٠٠م قامت دولة الأغالبة فى أفريقيا بترجه من الخليفة المباسى هارون الرشيد.

### الفصل الثاني

# أفريقيا (تونس) منذ عهد الأغالبة إلى الاستقلال

- قيام دولة الأغالبة في أفريقيا (تونس)
- انتهاء دولة الأغالبة وقيام الدولة الفاطمية الشيعية في أفريقيا (تونس)
  - \* بناء المهدية العاصمة الجديدة في تونس للدولة الفاطمية الشيعية
- انتقال الدولة الفاطمية الشيعية إلى مصر. وتولية زيرى الصنهاجي
   حكم أفريقيا والمغرب.
- خروج الدولة الصنهاجية في عهد المعزبن باديس عن طاعة الفاطميين ودخوله في طاعة الدولة العباسية
  - ، الهجرة الهلالية من مصر إلى البلاد المغربية ونتائجها في أفريقيا
    - \* ظهور الدول والإمارات في أفريقيا
- شعف القوة الدفاعية للبلاد وظهور الأطماع الاستعمارية الفرنسية
   في تونس
  - حركات التحرير التونسى واستقلال البلاد

دولة الأغالبة (١٨٤-٢٩٦هـ/ ٩٠٩،٥٠م) قامت دولة الأغالبة فى أفريقيا (تونس) بتوجيه من الذايفة العباسى هارون الرشيد للعمل على إخماد ثورات البربر والوة وف فى وجه الأدارسة إذا حاولوا الإغارة على أراضى الدولة العباسية.

أسس دولة الأغالبة ابراهيم بن الأغلب التميمي ١٨٤هـ/ ١٨٠٠م واتخذ القيروان عاصمة للدولة وعمل على تكوين قوة بحرية صخمة وبنى مديئة العباسية على بعد قابل من القيروان وجعل بها معسكرات الجند وخزائن السلاح. وجعاليا دار إمارة لدولته ثم خلف بعد وفاته ابنه أبر العباس عبد الله عام ١٩٦ههـ/ ١٨٨م توفى أبر العباس وخلفه في الحكم أخوه زيادة الله (٢٠١ـ ٣٢هـ/ ٨١٢م توفى أبر العباس وخلفه في الحكم أخوه زيادة الله (٢٠١ـ ٣٢هـ/ ٨٢٧٨م) وفى عهده صار الأسلول الأغالبي أقوى أساطيل البحر المتوسط كما اهتم بالتعمير فأفام المساجد والقناطر والأربطة والخزانات بالقيروان والعباسية وتونس وسوسة وشغف بالغنون والأداب.

كما جاهد في سبيل نشر راية الإسلام. ففي عام ٢٠٦هـ/٨٢١م قام بغزو سردينية وعاد منها بغنائم كثيرة وكانت غزواته لتلك الجزر لدرء خطر الغارت البيزنطية على السواحل الأفريقية.

وظل الاسطول الأغالبي يسيطر على جنوب أوريا في صقاية وأيطاليا. وفي عام ٢١٢ه / ٨٢٧م أخضع الأغالبة لسلطانهم جزيرة صقلية حين أرسلوا اسطولهم وأنزلوا جيشا يقوده أسد بن الفرات ففتح صقلية بعد ماحارب الصقليين وهزمهم في موقعة بمدينة مازر، ثم واصل الاستيلاء على القلاع والحصون حتى خضعت له الجزيرة. وفى عـام ٢٢٣ هـ/٨٣٧م توفى زيادة الله فـخلفـه أخـره الأغـلب.وفى عهده واصل الأغالبة فتح مابقى من صقلية.

وفى عــام ٢٢٦هـ/ ٢٨٠م تولى الحكم أبو العــبــاس مـــــمــد (مدير العــبـاس مـــــمــد (٨٥٦٨٤٠ ما ٢٤٢ ـــــــ الله المدير ٢٤٢ ــــــــ المدير المدير على عام ٢٤٠ ــــ ١٩٤٨م هاجمت بعض سفن الأسطوال الإيطالي سواحل أفريقيا وغنمت وأسرت عددا من سكان الساحل التونسي، فأصدر الأمير محمد أوامره بغزر أيطاليا وقام الأسطوال الأغالبي بالهجوم على ضواحي روما واقتحموا واستولوا على غنائم كثيرة، ثم تكررت غزواتهم لردع المعتدين وإرهابهم.

وفى عام ٢٤٧هـ/٥٥٨م توفى الأمير محمد وتولى الإمارة ابن أخيه أحمد الذى استولى الأغالبة فى عهده على قصريانه آخر معقل فى صقلية فى عام ٢٤٤هـ/٥٥٨م كما قام بترميم وتزيين الجامع الكبير بالقيروان وبنى الصهاريج بالقيروان وماجل وسوسة . وتوفى فى عام ٢٤٩هـ/٢٨٨م وخلفه زيادة الله الشانى ثم أعقبه فى الحكم ابن أخيه أبو الغرانيق وخلفه زيادة الله الشانى ثم أعقبه فى الحكم ابن أخيه أبو الغرانيق ٥٥٠هـ/٥٢٨م وفى عهده فتح الأغالبة جزيرة مالطة فى عام ٢٥٠هـ/٨٦٨م وبقيت تحت حكم القيروان مايقرب من مائتين وخمسين عاما وتوفى عام ٢٦١هـ/٤٧٨م أبو الغرانيق وتولى الحكم بعده أخوه ابراهيم (٢٦١هـ/٤٨٩هـ/٤٠٩م) الذى تم فى عهده فتح سرقوسه فى عام ٢٦٤هـ/٨٧٨م أخر معاقل البيزنطية فى صقلية ، وهو الذى بنى مدينة عام ٢٦٤هـ/٨٧٨م أخر معاقل البيزنطية فى صقلية ، وهو الذى بنى مدينة

وفى عهد الأمير الزآهيم انشئت بيت الحكمة أنشأها الأمير الراهيم ودعى إليها العلماء من أطباء وفلكين وفنانين، كما أسس مكتبة ملأها بنفائس الكتب، وجمايها مقصد للطلاب من كل مكان، وهكذا تحولت تونس إلى منارة للطوم والفنون والآداب.

كما اهتم أبراهيم بالرياطات وخصها بنظام للحراسة باسلوب منطور بحيث يمكن عن طريق الاشارات الضوئية تأخذ الرياطات حذرها في الوقت المناسب وتكون جاهزة للدفاع صد الأعداء المتربصين.

ثم فاجأت ابراهيم حالة مرضية اضطرت الخليفة العباسى أن يبعث إليه ليعفى نفسه من الحكم ويتنازل عنه لابنه عبد الله الذى لم يلبث أن توفى عام ٩٠٧هـ/٩٠٩م مخلفا ابنه أبا مضر زيادة الله وفى عهده انتهت دولة الأغالبة. اتى نهمنت بأفريقيا وكونت اسطولا فى البحر المتوسط فتحت به صقلية ومالطة فتعربت كلناهما ودخلت فى الاسلام.

لقد كان سقوط الأغالبة على يد الفاطميين الذين قصوا على دولة الأباصية ودولة الأغالبة وبسطوا سلطانهم على تلك البلاد.

انضمت كنامة المغربية إلى الدعوة الشيعية الفاطمية بعد مقابلة تمت مع بعض من كتامة المغربية (الجزائر) وهم فى موسم الحج بمكة مع الداعية أبو عبد الله الضعانى الذى سافر معهم إلى المغرب وأعلن لهم دولة آل البيت الذين هم أحق بالخلافة من غيرهم.

واستجابرا له وبدأ يرتب التنظيمات العسكرية ثم اتجه بها إلى أفريقية (ترنس) وتغلب على الأغالبة وعلى قواتهم في الأربس ثم بخل القيروان فاستولى عليها. ودبر الأمور لدعوة عبيد الله المهدى للحضور من مقر الدعوة في أرض الشام، وللتغطية وخوفا من الرقابة العباسية جعل خط

سيره إلى سجاماسه فى المغرب الأقصى فاعتقل هذاك ثم تمكن من الهروب واتجه إلى القيروان فى عام ٢٩٧هـ/٩ ٩ م وتسلم القيادة من أبى عبد الله الصعائى وتلقب بأمير المؤمنين ثم بدأ فى بسط نفوذه على بلاد المغرب الأقصى واستعان فى تحقيق هدفه بقبيلة صنهاجة بالجزائر وزعيمها مطالبه، والذى قاد جيشا زحف به إلى بلاد المغرب الأقصى وفتح مدينة فاس بعدما تغلب على الأدارسه بها، ثم بدأ الشيعة الفاطميون يعملون على جذب علماء السنة إلى صفهم فنجادل الغريقان فى القيروان (١)

وأدرك عبيد الله أن القيروان ان تعطيه الأمان فعمل في بناء مدينة له يقيم فيها هر وأسرته.

وبدأ العمل فيها عام ٣٠٣هـ/٩١٥م وتقع بين سوسة وصفاقس حتى تم له بناءها فى عام ٣٠٨هـ/ ٩٢٠م وهى مدينة المهدية وجعلها مقر حكومته.

وبدأ الجهاد صد الأعداء فسارع إلى صفاية بجنوده ليعيد طاعة أهلها إليه، وعين عاملا له عليها.

ولما ثارت الأباضية في طرابلس، كلف ابنه القائم بردعهم وتغلب القائم على الثوار وفرض عليهم غرامة يدفعونها ثم خرج القائم إلى المغرب الأوسط وبني مدينة المحمدية (المسيلة) وفي عام ٣٣٢هـ/٩٣٣م توفي

<sup>(</sup>١) قالت الشيمة بأن الاسلمة هي أهم المطالب في أحكام الدين والتي يحصل بسببها إدراك نيل درجة الكرامة وهي أحدى أوكان الإيمان المستحق بسببه الغلود في الجدان فقد قال رسول الله ممن مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميئة الجاهلية.

فعارضتهم جماعة السنة وقالو بأن اللبي فسر الإيمان وشعبه ولم يذكر «الاسامة» في أركانه ولاجاء ذلك في القرآن.

عبيد الله المهدى وقام بالإمامة بعده ابنه القائم، وفي عهده تم غزر جنود وكرسيكا وسرداينه، واستولى قائد البحرية يعقرب بن أسدق على الننائم الكثيرة منها.

وفى عام ٣٢٦هـ/٩٣٣م قامت ثورة أبو يزيد مخدد بن كيداد الزناتى الصغرى وهاجم أفريقيا (تونس) ودخل تبسه والأريس وياجه وتونس ورقاده والقبروان ثم حاصر المهدية وفاجأ القائم الموت فتولى ابنه المذصور قبادة اللاد، وذلك فى عام ٣٣٤هـ/٩٤٥م ثم بعث يطلب المساعدة من صنهاجة ومرعان ماأقبلت صدهاجة وبفضلها تم انسحاب المحاصرين للمهدية.

وبعث المنصور بأسلال إلى سرسه وكانت الصفرية قد استولت عليها وتمكن من التغلب على أبى بزيد زعيم الصفرية فانسحب أبر يزيد بريد القيروان قصده أهلها عنها. ثم تغلب المنصور على أبى يزيد في عام ١٩٤٧هم واحتفل المنصور بهذا الفوز الذي ناله على عدوه فأنشأ مديلة المنصورية في عام ١٩٤٧هم مجاورة للغيروان. وفي عام ١٩٤٨م توفي المنصور وتولى مكانه ابنه المعز وفي عهده نم إخضاع المغرب من أدناه إلى أقصاه بفضل جهوده القائد جوهر الصقلى في عام ١٩٤٧هم ١٩٥٨م.

وفى عام ٣٥٨هـ/٩٦٨ م بعث المعز الفاطمى بجوهر الصنقلى إلى مصر على رأس جيش كبير استطاع به دخول مصر، وفى مدينة الفسطاط خطب جوهر فى جامع عمرو بن العاص باسم الخليفة المعز الفاطمى.

وبعث جوهر يدعوه للمصور لمصر، فقام المعز بتدبير شئون المغرب ثم بدأ رحلته إلى مصر في عام ٣٦١هـ/٩٧١ و وامتد سلطان المعز الخليفة الفاطمي من الشام إلى مصرحتي بلاد المغرب الأقصى.

أسند الخليفة المعز الفاطمى حكم المغرب إلى زيرى زعيم صنهاجة وكافأه لمساعدته فى تحقيق نصر على مخلد بن كيداد الزعيم الصفرى. وقام زيرى الصنهاجى بعمل اصلاحات وأقام المدن فى المغرب الأوسط (الجزائر) حين كلف ابنه بلكين ببناء مدن الجزائر ومليانه والمدية.

عمل بلكين على تأسيس دولة قوية فقام على رأس جيش في عام ٣٦٨هـ/٩٧٨ م لاخماد اللورات التي قامت ضد الفاطميين وتمكن من التغلب على اللائرين ودخل مدينة فاس وأصيلا على المحيط الأطلسي.

وفى عام ٣٧٤هـ/٩٨٤م توفى وزيرى وخلف فى حكم البلاد ابنه المنصور ورأى المنصور بن بلكين ان يتخلى عن بلاد المغرب الأقصى بسبب المشاكل والحروب التى سببنها له مع قبيلة زناته ومع أعمامه، واكتفى بإمارة أفريقيا تونس والجزائر الشرقى من الجزائر حتى الزاب.

وفى عام ٣٨٦هـ/٩٩٦م ترفى المنصور وخلفه ابنه باديس وفى عام ٣٨٨هـ/٩٩٨ كف عمه حماد بقيادة جيش القضاء على ثررة قامت بها زناته فى المغرب الأوسط (الجزائر) وتمكن حماد من تحقيق انتصار على زناته وعاد وبنى قلعة حماد فى قسطينة لتكون مقرا لقيادته. ثم حارب عمه حماد وترفى عام ٢٠١٥هـ/١٠٥٠م.

وتولى الحكم بعده ابنه المعز وكان طفلا فتولى أعمامه قيادة الدولة.

أما حماد فقد استقل بما استولى عليه من أرض زناته فى إقليم الزاب لوعد أعطاء إياء المنصور بامثّلاك ماينتمه من أرض زناته. وفى عام ٤٠٨هـ/١٠ م بعث المعز بجيش لمحارية عمه حماد. وهزم حماد فى المعركة ولكنه طلب الصلح مقابل استمرار فى حكم البلاد للتى استولى عليها من زناته وإعلان تبعيته للمعز.

وهكذا قامت إمارة بنى حماد الصنهاجية وعاصمتها قلعة بنى حماد في غرب الجزائر بجوار دولة صنهاجة التي عاصمتها القيروان.

وفى عام ٤٣٨هـ/٧٠٢ محول المعز بن باديس تبعيته للخلافة القاطمية فى القاهرة إلى الخلافة العباسية فى بغداد وكان ذلك تمشيا مع رغبة الجماهير الرافضة للمذهب الشيعى الفاطمى ومن هذا كانت الخطة التى دبرها الفاطميون ضد الدولة الصنهاجية المغربية (تونس). انتقاما من أميرها المعز بن باديس الذى خرج عن تبعيته لهم فى العقيدة والإدارة.

انتقل المعز بن باديس إلى المهدية وتوفى عام ٤٥٤هـ/١٠٦٦م بعد أن ترك أفريقيا ( تونس) وقد دخلتها المدنية والحضارة والعلوم وازدهرت الزراعة والصناعة، وتولى الحكم تميم بن المعز بعد وفاة أبيه، وفي عهده قاومت البلاد غارات الأعداء على سواحلها لم تمكن أحد من الأعداء المطامعين إلا أن صقاية خرجت عن سلطان تميم بن باديس وتبعتها جزيرة مالطا، وتوفى تميم في عام ١٠٥هـ/١٠٧٧م وتولى الحكم بعده ابنه يحى.

وفى عهده استعادت الدولة قوتها البحرية وقامت بغزوات بحرية إلى جنوه وسردانيه وعادت محملة بالغنائم.

وفی عام ۵۰۹هـ/۱۱۱۹م توفی یحی وتولی بعده ابنه علی، وفی عهده صار النورمان بشکلون خطرا کبیرا علی المهدیة فاستنجد علی بن تميم بالمرابطين الذين تمكنوا من حماية المهدية من الخطر النورماندى وقاموا بغزو صقلية.

وفى عام ٥١٥هـ/١٢١ م توفى على وخلف ابنه الحسن بن على ابن تعيم، وعاود روجر الهجوم على المهدية ولم يتمكن الحسن بن على بن تعيم من الدفاع عنها فسقطت المهدية في عام ٤٥٣هـ/١١٤٨م.

وسقطت مدن الساحل الأفريقى وطرابلس فى يد النورمان إلا أن الدولة الموحدية هاجمت النورمان وردتهم عن البلاد واستعادت البلاد من النورمان عام ٥٥٥هـ/ ١٦٦٠م وتولى الحسن بن على الصنهاجى الحكم وشاركه عاملا عينه الموحدون، وكان هذا آخر عهد دولة ابن باديس بأفريقيا (تونس).

#### 带学学学者

لما بعث الفاطميون في عام ١٩٥/٤٤٩ م بقبائل بني هلال وسليم إلى بلاد المغرب نكاية في المعز بن باديس أمير أفريقيا (تونس) وحاربوا المعز فحاربهم وهزم في المعركة وسقطت القيروان في أيدى العرب. كانت نتيجة ذلك أن تفتتت أفريقيا وتحولت إلى إمارات صغيرة فكانت لأسرة جامع من بطون رياح إمارة في قابس وقضى عليها الموحدون. كما تمكن بنو الورد اللخميون من إقامة إمارة عربية في بنزرت، وأقام بنو هلال من عرب قيس البلدين إمارة عربية في وادى مجرده شمال تونس واستقروا بطبرقة وكانت مرسى لأهل الأندلس.

وعلى الرغم من أن الهجرات الهلالية التي انخذت مظهر الفتح

وتأسيس الإمارات العربية عملت على تعريب القبائل البريرية بالمغرب، لأن الفتوحات الإسلامية الأرلى نجحت في نشر الدين الإسلامي واللغة العربية بالمغرب فأتت الهجرات الهلالية لتصنيف إلى ذلك الدم العربي وتعدل التكرين البدسي والعلصري لسكار المغرب حتى صار البريري القديم لايلتمس إلا في معاقل الجبال ذات الطبيعة الوعرة ولايميز إلا ببعض الظواهر اللغرية.

وأضافت هذه القبائل العربية إلى حضارة شمال أفريقيا سمات جديدة ونتج عن امتزاج العرب والبربر أجيال أقوى شكيمة وأشد مراسا من أجدادهم .

على الرغم من كل مانقدم من إيجابيات الهجرة الهلالية، إلا أن الهجرة الهلالية الهجرة الهلالية وأكثر من مرة واستولوا على ساحل أفريقيا ومدن قابس وصفاقس والمنستير وسوسة وصال وجال روجر في البلاد حتى تمكن من النفلب عليه الموحدون. وكل منببه هجرة العرب إلى أفريقيا التي تسببت في تفتيت قواها بعد مانحولت إلى إمارات صغيرة فأتى إليها من يغزوها فلا يجد أحدا يدافع علها.

بعد أن تغلب الموحدون على النورمان وحرروا المهدية وسائر الساحل الأفريقي، وعاد الأمير الحسن بن على الصنهاجي للحكم وأشرك معه أحد العمال الموحدين ونقلت عاصمة الدولة إلى تونس، وظلت الدولة الموحدية تبسط سلطانها في أفريقيا وتقاوم الثورات وتقضى عليها حتى كان عهد السلطان الداصر بن يعقوب الموحدي، الذي تمكن من النغلب على بقايا

الدرلة المرابطية واسترجع المهدية من ابن غانية المرابطي وعاد إلى عاصمة درلته مراكش عام ٦٠٣هـ/١٢٠٦م.

واستخلف على أفريقيا أبا محمد عبد الراحد بن يمى بن أبى حقص، وكان ذلك الدور الذي اسدد للشيخ أبى محمد عيد الواحد بداية قيام الدولة الحفصية.

فالدولة الدفاصية شعبة من دولة الموحدين وذلك أن الذليفة الموحدى محمد الناصر فوض أمر أفريقيا إلى وزيره وصهره الشيخ أبى محمد عبد الراحد بن أبى حفص الهنتانى ومنحه جميع السلطات التى تخول له حكما مستقلا بهذه الولاية، ثم حدث الانفصدال الرسمى اللهائى على يد أبى زكريا عبد الراحد الحقصى عام ٢٧٦هـ/١٢٢٩م.

بدأت هذه الولاية كإمارة مستقلة في عهد أبي زكريا يحى ثم تحولت إلى خلافة في عهد ولده أبي عبد الله محمد المستنصر بالله أمير المؤمنين واستمرت هذه الدولة مدة طويلة إلى أن سقطت في أيدى العثمانيين نهائيا عام ١٩٨١هـ/ ١٩٨٤م.

وكانت حدود الدولة الحفصية تشمل الأراضى الذى تقابلها اليوم طرابلس والجمهورية التونسية وجزء كبير من الجمهورية الجزائرية الذى يشمل ولايات عنان وقسنطينة وبجاية وتدلس (دلس حاليا) وجزء من الصحراء الجزائرية جنوبا.

وقد لعبت القبائل العربية بأفريقيا دورا واضحا في صد غزوات مسيحي أرربا لتمونس وأولى هذه العملات المسيحية التي تصدت لها القبائل بالمقاومة حملة لويس الناسع التي كانت خارجة للإنتقام لهزيمة الفرنسيين بالمنصورة عام ١٤٥٨هـ/ ١٢٥٠م ولكنها نحولت إلى تونس بتأثير وترجيه شارل دى انجو ماك جزيرة صقاية وأخر لويس الذى طمع فى استغلالها لحسابه الخاص وتدعيم ملكه ومد نفوذه إلى تونس مستغلا شارة الصليب.

ورغم أن المصادر الأوربية والمعاصرة للحملة تعزو قيامها لأسباب متعددة ومتنوعة منها إيواء المستنسر الحقصى لبعض العصاة من جزيرة صقلية مما أساء إلى شارل مليكها وتطلع شارل إلى إضافة إقليم ذى موقع استراتيجى هام على الساحل الأفريقي لخدمة الحركة الصليبية، وأخيرا ميل المستنصر الحقصى الشديد للمسيحيين ومعاملته الحسلة لهم، والزعم باستعداده للتنصر والتحول من الإسلام باظهار قدر قليل من القوة كفيل بجعله يعلن اعتناقه للمسيحية.

والمصادر التونسية تعزو قيام هذه الحملة إلى تناول المستنصر بالله الحفصى لسيرة الملك لويس التاسع باستهزاء، مما أثار الملك لويس وأغصبه فحول طريقها عن مصر إلى تونس للانقام لكرامته.

ولم تكد الحملة تصل إلى الشواطئ التونسية في عام ٦٦٨ هـ/ ١٢٧٠م وعلى رأسها لويس وأبناؤه الثلاثة وحلفائه من ملوك أوربا وأمرائها في أشد أوات صيف أفريقيا حرارة حتى تفشى المرض في المعسكر الفرنسي فوقع الأمراء والفرسان والعساكر فريسة المرض وأصيب لويس التاسع بحمى شديدة مات على أثرها وتولى أخوه قيادة الحملة المكونة من ستة آلاف فارس وثلاثين ألف من الرجال واستولى على تونس في عام ١٦٧٠ مقام العرب بالاشتراك مع غيرهم من المسلمين بمقاومتهم مقاومة بأسلحة مرسلين رجالهم كفدائيين عن طريق البحيرة التي تطل

على المدينة لمناوشتهم خاطفين فرسائهم ليلا منزلين الرعب في صفوفهم حتى تمكن السلطان المستنصر بالله من حشد قواته التي بلغت أربعين الفا من الرماة فقط لاشك أن أغلبهم من القبائل العربية بأفريقيا لشهرتهم في استخدامه.

ورغم استمرار احتلال الفرنسيين لتونس مدة ثلاثة شهور ونصف رتفكير المستنصر بالله في الانتقال إلى قسنطينة إلا أنه يبدر أن دور العرب في مقاومة جعل جوانفيل يذكر وينوه بذور شارل دى انجر في المحافظة على القرات الفرنسية الباقية حتى الخريف وإنقاذ الحملة من كارثة محققة . وفي نفس الوقت رفع من الروح المعنوية لأهل تونس حستى أن أحد أدباء ترنس شبه نهاية هذه الحملة بنهايتها في مصر من حيث الهزيمة والفشل فقال:

يافرنسيس هذه أخت مصر فتأهب لما إليه تصير

لك فيها دار ابن لقمان قبر . وطواشيك منكر ونكير

عادت الحملة الفرنسية مهزومة، بعد أن قدم المستنصر لها أموالا كثيرة.

وقد جدد المستنصر العنايا التى كانت من أيام الرومان كان يجرى عليها الماء إلى مدينة قرطاجه من زغوان ومدها فى تونس إلى السقايات المتعددة مثل جامع الزيتونة، وفى عهده انتعشت الدياة الاجتماعية والاقتصادية، وترفى المستنصر فى عام ١٧٧٥هـ/١٢٧٦م وترلى الحكم ابنه يحى الوائق إلا أن عمه أبر اسحق ابراهيم خرج عليه واغتصب منه الحكم

عام ۱۲۸۸هـ/۱۲۸۸م ثم ثار أحدد بن مسرزوق المسيلى فى عام المدهز/۱۲۸۸ و تمكن من الاستيلاء على ترنس وساعده أعراب قابس من بنى هلال ثم خرج عليه ثائر أخر هو الأمير عمر أخر الواثق. وفى عام ١٢٨٤هـ/١٢٤م تمكن من قتل أحمد بن مرزوق اسيلى وتولى هو شئون الحكم، وسرعان ماخرج عليه بالجزائر ابن عمه يحى بن ابراهيم واستقل ببجاية وقسطينة.

وفى عام ٢٠٤هـ/١٢٠ م توفى عمر وخلفه أبو عصيده محمد بن الواثق وحاول استعادة القسم الشرقى من الجزائر ولم يقدر. وتوفى عام ١٣٠٩/١٣٠ م.

وبعد موجة من الصراع تمكن أبويحى زكريا بن اللحيانى من السيطرة على الموقف في عام ١٣١٨/ ١٣١١م ثم تخلى عن الحكم لولده أبى منريه فعارضه أمير قسلطيلة العقصى أبو بكر عام ٧١٨هـ/١٣١٨م واستولى على تونس.

وظل بالحكم حتى عام ٧٤٧هـ/١٣٦٤م ثم تولى الحكم بعده ابنه أبى حفص الثانى فثار عليه أخره أبو العباس فتدخل أبو الحسن سلطان بنى مرين وهاجم تونس فى عام ٧٤٨هـ/١٣٦٥م ويسط سلطان بن مرين على المغربين الأدنى والأوسط.

ثم دب الضلاف بين أبى الحسن المرينى وقبائل العرب واصطرته الظروف إلى الانسحاب من توتس التى حكمها الغسضل بن أبى بكر الحفصى، ودبر له ابن تافراجين مؤامرة لقتله فولى الحكم بعده أخوه أبو المحق ابراهيم عام ٧٥١هـ/١٣٥٠م وجعل ابن تافراجين من خاصمه،

وترفى أبر اسحق فى عام ٧٧٠ هـ/١٣٦٨م. وتولى السلطان أبو العباس أحمد الحنصى حكم البلاد فى عام ١٣٦٠/ ١٣٧٠ فقام بحركة أوقف الفوضى وقضى على الفساد الذى أشاعه الأعراب فى البلاد واستطاع أن يعيد الأمن. وبسط سلطانه على المهدية وسوسة وقابس وشط الجريد وجزيرة جرية، وانتشر الأمن فى ربوع البلاد، وقضى على الاسطول الجنوى الذى هاجم المهدية فانسحبوا ملهزمين بعدما قضى على أسباب ضعف تونس واسترد لها مكانتها، مما أدى إلى نجاح الحفصى فى السيطرة على القبائل العربية بأفريقيا والزامهم بالزكاة والعشر.

ومن بداية القرن التاسع الهجرى حتى مقوط الدولة فى أواخر القرن العاشر اشتد الصراع بين أمراء البيت الدفصى وكثر تدخل العرب وثوراتهم بقيادة أولاد أبى الليل بينما ناصر أولاد مهلهل فى الغالب الدولة. وعلى سبسيل المثال في سعد نجاح الأمير أبر عسم روعثمان في تونس قام أولاد أبى الليل بحماية منافسه على العرش الأمير أبى عبد الله محمد بن أحمد وأنزلوه يمنيماتهم ولكن وعد ووعيد أبو عمروعثمان أرهب أولاد أبى الليل فأسلموه لاجنهم وأنصاره فتتلهم فى نفس العام.

ويبدر أنه لم يف بوعده لهم إذ هاجم أولاد أبى الليل مدن أفريقيا سالبين مراديها قاطعين الطريق على أهلها وحاصروا مدينة نونس فأطلق أولاد مهلهل منافسهم عليهم واشتبكرا معا بالقرب من تونس وقتل فيها الكثير وانسحب أولاد أبى الليل منهزمين ليعودوا مرة أخرى لحصار تونس بمعاونة أبى الحسن والى بجاية ويلتقى الغريقان في عام ١٤٣٦/ ١٤٣٦م ويلتصر أبو عمرو عثمان وحلفاؤه من أولاد مهلهل ويقيض على زعماء

أولاد أبي الليل.

وهكذا فإن الصراع بين الأمراء الدفصيين على الحكم قد انعكس على قبائل عرب سليم وصراعها من أجل السيطرة على جميع عرب أفريقيا والاستحواذ على رضاء الدولة وهبائها. وليس معنى هذا أن أولاد مهلهل كانوا أنصارا وحلفاء للدولة بصفة مستمرة فقليلا ماثاروا على الدولة لسبب أو لآخر ففي عام ١٤٦٨هـ/١٤٦٣م عندما خفض أبو عمرو عثمان مرتباتهم ثار أولاد مهلهل وفر زعماؤهم إلى الصحراء فاستبدلهم أبو عثمان وعين بدلا من الشيوخ الثائرين عليه رجالا منهم إما أخا للشيخ أو عما أو ابن عم وأخذ أولادهم رهنا لديه لضمان طاعتهم وأرسلهم للعاصمة حيث نزلوا بقصر خاص لتثقيفهم وتربيتهم على الولاء للدولة والإخلاص لها.

وفى خلال فترة حكم أبى عبد الله محمد الخامس وابنه الحسن من عام ٨٩٨هـ/١٤٩٤ إلى عام ١٤٩٤ مرتبع عبائل أفريقيا بقيادة عرب الشابيين وتمكنوا من الاستيلاء على القيروان منزلين هزيمة ساحقة بقوات الدولة التى تخلى عنها أنصارها من العرب.

وتمكن الشيخ عرفه من زعماء الشابيين من الاستغلال يحكم القيروان ولاه أخوه محمد بن أبى الطيب ثم الشيخ عبد الصمد بن محمد بن أبى الطيب ثم ابنه على ويعرف بأبى زغاية ثم ابنه أبو زيان.

واستمر الصراع بين عرب الشابيين بالقيروان وماحولها والدولة اللظامية بتونس إلى أن قضى العثمانيون على استقلال الجميع.

\*\*\*

ظهرت الدولة العثمانية في شمال أفريقيا كقوة صاربة، وعظم شأنها حيث صار لها أسطول صخم يغلب أقرى الأساطيل الأوربية خاصة بعد إنضمام خير الدين بربروسه وعروج وهما من أمراء البحر الذين ساهموا أعظم مساهمة في رفع شأن القوة البحرية العثمانية.

استغاث الشمال الأفريقي بالعثمانيين لنجدتهم من العدوان الأوربي المستمر على سواحلها.

لقد بعث الأمير أحمد الحفصى يستنجد بالعثمانيين فى عام ٩٧٧هـ/ ١٥٧٠م ثم عاد يستنجد بالأسبان حين أحس بالخرف من تبعيته للعثمانيين، فعاد الأسبان إلى تونس وأعلنوا حمايتهم عليها، ولما أدرك الأمير أحمد خطأ ماأقدم عليه، انسحب من البلاد وسلم الحكم لأخيه محمد عام ٩٨٠هظ/١٩٧٣م وفى عهده اشتد غضب الأسبان وتعسفهم وظلمهم للأهالى وعادت تونس تطلب العرن من العثمانين، فقدمت إلى تونس قوة عشمانية فى عام ٩٨١هـ/١٥٧٦م يقودها سنان باشا الذى قام بإبعاد الأسبان من البلاد وبعث بالأمير الحقصى إلى الأستانة وانتهت بذلك الدولة الحقصية التي حكمت البلاد على مدى ثلاثة قوون ونصف.

عمل سنان باشا على جعل تونس تابعة للسلطان العثماني مباشرة، ونظم شؤنها الإدارية وصارت تونس ولاية تابعة للدولة العثمانية التي امتد سلطانها من مصر إلى الجزائر،

ونظم سنان باشا الديوان لإدارة شئون البلاد وخصص الرواتب، ونظم الجباية وجعل عليها مشرفى (الباى) فكان الباشا ( الوالى) يقوم بحكم البلاد ومعه قوة من الأتراك العثمانيين يقودهم الأغا.

وبجانب هزلاء رؤساء الترصان وبعض زعماء قبائل المخزن ويقومون بجياية الصرائب وقسم الجيش إلى أربعين فرقة كل فرقة ماثة محارب يرأسهم الداى، وهزلاء هم رجال الديران الذين يعاونون الباشا.

وفي عام ٩٩٩هـ/ ١٥٩١م اجتمع الدايات وانتخبوا واحدا منهم جعلوه رئيسا للجند الأغا ثم أصبح هذا الأغا هو صاحب النفوذ الحقيقي في البلاد.

ثم تولى الأمر عثمان داى شئون البلاد فى عام ١٠٠٧هـ/٥٩٩م. واستبد بالأمر، حتى جعل الديوان مجرد أداة لتسجيل أوامره التى يصدرها ليوقعها حتى صار الباشا ممثلا للسلطان وليس له سلطة حقيقية.

وسن عثمان داى القوانين التى ساعدت على نشر الأمن والنظام فى البلاد، كما اعتمد عثمان داى على قبطان البحرية وعلى رئيس الفرقة الوطئية التى كلفها بجمع الضرائب ومراقبة أحوال القبائل، فازدهرت الحياة فى تونس وفى عهد عثمان داى استقبلت البلاد الدونسية آلاف الأندلسيين الذى فضلوا مغادرة بلادهم الأندلسية وهجرتها إلى بلاد الإسلام، على بقائهم تحت ذل الأسبان الذين ارغموا من بقى منهم إلى الدخول فى دين التصارى قهرا واستبداداً.

وقد رحب عثمان داى بهؤلاء المهاجرين الأندلسيين وأقطع القادمين منهم الأراضى وقدم لفقرائهم الأموال المساعدتهم فامتلأت البلاد التونسية بهم فى كل أنحائها فعمرت البلاد وانتشر العمران فظهرت المدن والقرى التى أقامها المهاجرون القادمون. كما أقاموا المزارع والمصانع حتى صارت نهضة عمت جميع الأرجاء.

وترفى عشمان داي عام ١٠٢٩هـ/١٦١١م وتولى بعده بوسف داي الذي اتجه إلى تسوية الحدود مع الجزائر، واهتم بالتعمير، فأنشأ جامعا ومدرسة، ونظم الأسواق للتسجارة، وتوفى يوسف داى في عام • ١٠٤ هـ/ ١٦٣١م وتولى بعده مراد بك الذي حصل على حق توليه ابنه حموده من بعده، ونعمت تونس في عهد مراد بك وابنه حموده من بعده بالرخاء والرفاهية، فقد وضع حدا لسلطة القيائل العربية، وقضى على العصاة الخارجين على القانون تماما. فانتشر الأمن في البلاد، وبني جامع وصومعة أضافها إلى جامع الزيتونة وفي عام ١٠٧٦هـ/١٦٦٦م توفي حموده بن مراد بك وخلفه ابنه مراد الذي نمكن من سحق ثورة قامت بها الجند غير النظامية في طراباس وشرع في بناء منشآت ، وتوفى مراد بك بين حمود في عام ١٠٨٦هـ/١٦٧٦م ثم قامت الصراعات بين ولديه وأخيه على السلطة الأمر الذي أدى إلى التدخل من جانب القوات الجزائرية وانتهى الأمريخروج السلطة من جانب اسرة مراد بك وذلك حين قام الأغا ابراهيم قائد الفرسان بالتخلص من نسل عائلة حموده والاستيلاء على الحكم في عام ١١١٤هـ/١٧٠م .

وفى عام ١١٦هـ/١٧٠٤م حصل على لقب باشا من السلطة العثمانية فصار هو المسيطر على البلاد . ثم اضطربت الأحوال فى البلاد وخرجت السيطرة من يد الأغا ابراهيم فاجتمع الأهالى ونادوا بالأغا حسين بن على زعيم الفرسان بايا، فقام ببسط نفوذه على البلاد فى عام ١١١٧هـ/ ١٠٠٥م وعمل حسين بن على على بذل جهوده فى إقامة حكومة وراثية قوية فى عام ١١٢٨هـ/ ١٧١٠م.

ولما استقرت الأحوال في البلاد منحته الدولة العثمانية ولاية تونس

وجعلتها وراثية فى اسرته (١١١٧هـ/١١٥٠هـ/١٧٤ م) وهكذا شهدت البلاد فترة انتقال عميقة فقد اسنقرت العائلات العربية والبريرية الكبيرة فى البلاد، وحافظت الدولة على استقلالها من التدخل الأجنبي.

لقد عرف الحسين بن على بالنشاط والذكاء الحاد وعرفت البلاد في عهده الاستقرار والنقدم الحضارى، وفي عهده انتجت تونس كميات كبيرة من القمح والجلود والشمع والاسفنج والبلح ونشط التصدير في عهده لتلك المنتجات.

كما أنشأ المدارس في العاصمة، وفي القيروان وسوسة وصفاقس ونفطه.

ثم دب النزاع بين الباى حسين وولديه محمد وعلى من ناحية وابن أخيه على بن محمد من ناحية أخرى، وذلك أن الباى حسين نقض عهده الذى قطعه على بن محمد من ناحية أخرى، وذلك أن الباى حسين نقض عهده الذى قطعه على نفسه لابن أخيه على بجعله وليا للعهد وكان ذلك قبل أن يرزق بولديه محمد وعلى يرزق بولديه محمد وعلى وخلع ابن أخيه من ولاية العهد، واكتفى بأن حصل له على لقب باشا من المالى.

وهكذا قام النزاع بين على وعمه الباى حسين وعادت الاضطرابات الداخلية إلى البلاد من جديد.

قلجاً على إلى الحاكم العثماني في الجزائر الذي أمده بجيش لمحارية عمه حسين باي نونس وفي عام ١١٤٧هـ/١٧٣٥م تمكن على من هزيمة عمه ودخول تونس وتولى حكم البلاد (١١٤٧هـ/١٩٦٥هـ/١٧٣٥)م

مع تبعيته لوالى الجزائر العثماني.

وفى عام ١١٥٣ هـ/١٧٤١م تقابل جيش الباى حسين مع جيش على فى جنوبى القيروان وهزم الباى حسين الذى قتل فى المعركة، وصارعلى واليا على تونس ثم قام بإنشاء المدارس فى أنحاء البلاد.

وفى عام ١٧٥٦/١١٩٦م فوجئ الباى على بابنى عمه حسين بالهجرم عليه بجيش كبير واقتتارا فهزم على وسقط قتيلا في المعركة.

واسترلى محمد بن حسين الباى على عرش تونس ثم كلف أخيه على بتدبير شلون الدولة ومات عام ١١٧٦هـ/١٧٥٩م ويقى على في الحكم بتدبير شلون الدولة ومات عام ١١٧٦هـ/١٩٥٩م ويقى على في الحكم ١١٩٦١ هـ/١٧٥٩مم بالتجارة والزراعة والصناعة وأنشأ محكمة شرعية في تونس والمدرسة الجديدة وأنشأ تكية للفقراء من الرجال والنساء تقدم الطعام للمعوزين، وكان يجالس العمى ويقدم لهم الطعام بنفسه.

وفى عام ١٩٦٦هـ/١٧٨٢م توفى على بن حسين الباى وخلفه حموده ابنه فى حكم البلد (١٩٨١هـ/١٧٨٢هـ/١٧٨٢م) وفى علام ابنه فى حكم البلد (١٩٦١هـ/١٧٨٢على البندقية، واستعد لقتالها لتسبب بحارة جنوبية فى الإضرار ببعض تجار من تونس، فتراجعت البندقية وقدمت التعويض المناسب للتجار التونسيين ترضية لباى تونس، كما استغاث حاكم طرابلس على القرمانلى من اعتداء على برغل على سلطاته، فانتصر لعلى القرامانلى وأعاده إلى ولايته فى طرابلس.

كما قاوم الاعتداء الذي قام به الوالى العثماني بالجزائر على تونس

وهزمه، وصارت تونس في وضع دولي ممتاز في عهد حموده بن على باي تونس.

لقد أدخل التجنيد في الجيش وأشرك التونسيين فيه وشاركوا في الحكم مع العثمانيين وجعل من نفسه نموذجا للوطنية التونسية بأن جعل هدفه الاعتماد على المنتجات التونسية في كل شئ من ملبس ومأكل ويعلن ذلك على الملاً.

وخلفه محمود بك بن محمد ١٩٦٦-١٧٤ هـ/ ١٨١٤ مـ/ ١٨٢٤م) الذى أرغمته الدول الأوربية على الغاء تجارة الرقيق رغم الامترار الاقتصادية التى ترتبت على هذا الاجراء ولكنه قاوم المتغط الأوربي.

وفى عهد خلف حسين بك (١٧٤٠هـ/١٢٥١هـ/١٨٢٤م) بدأ التنافس بين بريطانيا وفرنسا للحصول على امتيازات فى تونس، وتمكنت انجلترا من الحصول على حق صيد المرجان فى ساحل طبرقة وفى كل سواحل ترنس.

وفى الحرب العثمانية صد البونان، وقفت تونس بجانب العثمانين فبعثت الاسطول التونسى فى موقعة نافارين البحرية ولكنه لم يقف مع المجزائر فى حربها صد الفرنسيين، مما سيكون له أوخم العواقب بالنسبة لكل من تونس والجزائر. إذ أن الجزائر لم تستطع المقارمة صد فرنسا حين قام الأمير عبد القادر الجزائرى بعد صراع عنيف صد الفرنسيين بتسليم نفسه فى عام ١٢٦٤هـ/١٨٤٧م مقابل السماح له بالسفر إلى الاسكندرية ويعدها خضحت الجزائر الحكم الفرنسي.

ولم يكتفى حسين بك باى تونس بموقف العياد بل إنه من خوفه من قوة فرنسا سازع يؤيد فرنسا ضد الجزائر (١) وأبدى استعداده لتموين جدود الحملة بالمواد الغذائية اللازمة له، وأرسل مبعوثه القنصل الفرنسي بذلك وهذا انتهز القنصل الفرنسي الفرصة وعرض معاونة فرنسا لباى تونس حسين بث في حكم البلاد، وقبل الباي العرض الفرنسي.

ثم تطورت الأمور بعد ذلك فقد أخذت فرنسا تعمل على إعلان الحماية الفرنسية على تونس في عهد الباى محمد وطابت منه (ثبات إخلاصه لفرنسا بتوقيع معاهدة تضمن استقلال تونس رتضمن سلامته الشخصية، أو أن تقود فرنسا بنفسها للدفاع عن مصالحها بالقوة.

وقى عام ١٢٩٩ هـ/ ١٨٨١م بعثت فرنسا بحملة فرنسية إلى تونس وبدأت لاستعدادت على الحدود التونسية الجزائرية بحجة مدم الباى من إتخاذ سياسة عدائية صريحة ضد فرنسا ثم عملت أجهزة الاعلام الفرنسية على تهيئة الجوفى فرنسا لقبول وضع الحماية الفرنسية على تونس.

ثم بدأت التقارير الفرنسية الكاذبة عن إدعاء اعتداءات رجال القبائل التونسية ، وانتهى الأمر بدخول القوات الفرنسية إلى تونس وأرغم الباى على ترفيع معاهدة الحماية الفرنسية على تونس فيعام ١٣٠١هـ/١٨٨٣م.

بدأت في تونس حركة المقاومة ضد الحكم الفرنسي فقاوم الفرنسيون الحركة بالاعتقالات والنفي خارج البلاد، فنفوا الشيخ محمد السنوسي،

<sup>(</sup>١) حدث مثل هذا المرقف المنخاذل الصعوف يوم حصار العثمانيين للقسططيلية ، بقصد الاستيلاه عليها فينخ الخوف بالامبرالهوز البيزنطى قسطنطين أنه كان يقدم الطعام العمال العثمانيين الذين يبلون الحصون والقلاع شهيدا الفح القسططينية ثم ندم الامبراطور بعد ذلك.

واعتقارا السيد حسونة ابن مصطفى فى قابس وغيرهم من الزعماء والأنصار فقام غيرهم لمواصلة المقاومة ضد الفرنسيين.

وراصل الفرنسيرن النفى والاعتقال للرطنيين النونسيين لقد سارعت فرنسا لاحتلال ترنس خوفا من السعار الذي أطلقه السلطان عبد الحميد الثانى ويامسلمى العالم اتحدواه (١٠) حيث بلغت تتمية الشعور بالرابطة الاسلامية مداها. وظهر الاحساس بالخطر الذي يهدد الشعوب الاسلامية أمام غول الاستعمار الغربي المتربص بها فيدعوها إلى التجمع حول تركيا، بوصفها أقرى الشعوب الاسلامية وأقدرها على قيادة المعركة صد العدو المشترك.

اثارت تلك الحركات المؤيدة لفكرة الجامعة الاسلامية مخاوف الدول الأرربية وخاصة انجلترا وفرنسا خوفا على ماصار تحت أيديهم من ممتلكات وثروات في العالم الإسلامي، فعمدت الدولتان إلى مقارمة الجامعة الإسلامية بكل الرسائل الممكنة وعمدت إلى محاولة تقطيع أوصال الدولة العثمانية والانتقاص من هيبتها أمام الشعوب الاسلامية، وكان لحتلال فرنسا لتونس وتوسعهم في قلب القارة الافريقية وتهديدهم لمراكش واحتلال الانجليز لمصر، وتوطيد دعائم نفوذهم على أطراف الجزيرة ولحربية وفي الهدد والقضاء على الحركة المهدية في السودان وهكذا امتد الاستعمار الأوربي ليشمل العالم الأفريقي والآسيوي ولكن إلى حين.

وفي عام ١٣٢٣ هـ/١٩٠٥م اجتمع بعض المثقفين التونسيين ليعملوا

<sup>(</sup>١) دكترر محمود السيد، تاريخ الدولة العثمانية وحصارتها ، ط اسكندرية ١٩ صد ١٤٩ .

على ربط ترنس بحركة الجامعة الإسلامية. وفي عام ١٣٢٦هـ/١٩٠٨م تألف حزب ترنس الفتاة برئاسة على باشن جمعة ونادى بفكرة وحدة البلاد الاسلامية والاعتزاز بالخلافة العثمانية لزعامة العالم الاسلامي فقامت السلطات الفرنسية بحركة الاعتقالات والنفي من جديد.

ثم قيام بعض أعضاء حزب تونس الفئاة في عيام ١٣٦٧ هـ/١٩٤٣م وأعلارا أن نظام الحماية قد أثبت فساده وضد السيادة الترنسية، وطالبوا بالاستقلال التام والانضمام إلى جامعة الدول العربية وهيئة الأمم المتحدة.

وفى عام ١٣٦٢هـ/١٩٤٣م أعان باى تونس تأييده للزعماء التونسيين ، فقامت فرنسا بخلع الباى محمد المنصف ونفيه عام ١٣٦٢هـ/١٩٤٣م ثم عادت السلطات الفرنسية إلى استخدام العنف والقتل والتشريد ضد الوطنيين التونسيين فرأى التونسيون إلى اللجوء إلى الشرق وجعلوا هدفهم الجامعة العربية ، فانسحب الزعيم الحبيب بورقيبة سرا من تونس بعد ماخلفه فيها الزعيم صالح بن يوسف الذى عمل على عقد مسرئمر فى عام الزعيم ممثلى الحزب ونقابات العمال ورجال جامعة الزيتونة وإتحاد الموظفين والتجار وجمعية الأطباء والصيادلة والمحامين والمعلمين وقرروا الانفاق على ميثاق وطنى يعلن بطلان الحماية الفرنسية ويطالب بالاستقلال النام والانضعام لجامعة الدول العربية .

وفى القاهرة اجتمع الحبيب بورقيبة بالوطنيين التونسيين الذى حضروا من كل ناحية، وأنشأوا مكتب للدعاية للقضية التونسية وشرح قضيتها للرأى العام . وتنبهت الجامعة العربية لقصنية ترنس وضمتها إلى قضية العرب الكبرى، وعرض الموضوع على هيئة الأمم المتحدة ثم التقت وفود تونس ومراكش والجزائر وتوحدت أهدافهم جميعا صد الاستعمار وعملوا على المطالبة بتوحيد الصف العربى جميعه، ثم أفرجت فرنسا عن البطل عبد الكريم الخطابي قلجاً إلى مصر فاشتعل العوقف لصالح الوطنية العربية.

وفى عام ١٣٧٥هـ/١٩٥٥م سمحت فرنسا بعودة الزعيم بورقيبة إلى تونس وعقدت معه اتفاقا اعترفت فيه باستقلال ترنس وحكرماتها الوطنية مع بقاء السياسة الخارجية والدفاع فى يد فرنسا واحتفاظ فرنسا بميناء بعزرت قاعدة بحرية لها.

وفى عام ١٣٧٧هـ/١٩٥٧م أعلنت الجمهورية وسمح للباى بالحياة فى تونس كفرد عادى ونصب الحبيب بورقيبة نفسه رئيسا للجمهورية.

ثم دب النزاع بين فرنسا وتونس وانتهى الموقف باتفاق ينهى احتلال الفرنسيين لميناء بنزرت وغادرتها القوت الفرنسية فعلا ، ثم واصل التونسيون بزعامة الحبيب بورقيبة العمل على إلغاء الاتفاقيات التي تمتح الفرنسيين امتيازات لهم في تونس.

وفى عام ١٣٧٩ هـ/١٩٥٩ م حصلت تونس على سيادتها فى التصرف فى سياستها الخارجية والدفاع وصارت الجمهورية التونسية دولة مستقلة نلت سيادة.

# البابالثالث

المغرب الأوسط (الجزائر)

### الفصل الأول

# الجزائر منذ الفتح العربي حتى دولة بني عبد الواد

- \* الوصف الجغرافي
- \* الفتح العربي وعهد الولاة
  - الأباضيون
  - بدو یفرن فی تلمسان
    - الدولة الأغالبية
    - الدولة الفاطمية
- الدولة الزيرية (صنهاجة)
  - ، بنو حماد
- \* الدولة الموحدية والحفصيون وبنو عبد الواد

المغرب الأوسط هو المنطقة الواقعة بين المغرب الأدنى (تونس) شرقا والمغرب الأقصى (مراكش) غربا ويحدها شمالا البحر المتوسط وجنوبا الصحراء.

ظلت تلك المنطقة تعرف ببلاد المغرب الأوسط قديما منذ الفتح العربي حتى العهد العثماني حيث صارت تعرف باسم الجزائر.

فقد جاء العثمانيون في بداية القرن العاشر الهجري السادس عشر الميلادي، ونزلوا في مدينة الجزائر وهي بلاة ذات روعة وجمال وموقع استراتيجي ممتاز وهذه المدينة أسسها بلكين بن زيري الصنهاجي ثم امتد سلطان العثمانيين على سائر بلاد المغرب الأوسط وأخذت مدينة الجزائر تنسع وتتضخم وتقام فيها المباني الفخمة والقصور والمؤسسات وصارت عاصمة البلاد ثم أطلق اسم الجزائر على سائر بلاد المغرب الأوسط، وصارت تعرف باسم الجزائر منذ ذلك الحين وتشتمل الجزائر على ثلاثة أقاليم:

- التل: وهو سهول ثرية غنية بالحدائق والأشجار العالية في عناية ومتيجة
   ووهران.
- النجود: وهي مناطق شاسعة تمند فيها المراعى الجبلة زراعة الحبوب،
   وتمتلئ في الربيع بأنواع من النباتات والزهور ذات الأنوان الزاهية.
- الصحراء: وهى أرض قاحلة جرداء مرتفعة الدرارة وبها ثروات معدنية هائلة من الرصاص والعديد والفوسفات والمنجنيز. أما الساحل الجزائري فأغلبه صخرى ويبلغ طوله فيما بين تونس والمغرب نحو

- 1۲۰۰ كم شبه مستقيم قايل الخلجان أو الجزر، وقد شيدت عليه من الغرب إلى الشرق وراء جدران سميكة وسدرد.
- أهم المدن: عنابة، سكيكدة، بجابة، الجزائر، وهران، جيجل، شرشال،
   تلمسان.
- الثروة الطبيعية: وتعد الجزائر من أولى الدول الزراعية في الدواحي
   الاقتصادية حيث يزرع بها الكروم والتين والنخيل
   والزينون والبرتقال والبقول وأنواع من الفاكهة التي
   لاحصر لها.

ويعد نبات الحلفا من أهم صادراتها حيث تصدر منه مليونى قنطار. كما يوجد أشجار الصنوبر والبلوط الأخضر والزان والصفصاف، أما الفلين فتنتج منه الجزائر من غاباتها مايعادل ربع انتاج العالم.

الثروة الحيوانية: تكثر المراعى فى الجبال والسهول ويوجد الأغدام والماعز
 والبقر والإبل وتدعدر الجزائر كميات هائلة من الغدم.

#### \*\*\*\*

الفتح العربي: تولى أبو المهاجر ديدار حكم أفريقيا في عام٥٥هـ/٦٧٥ م فأقبل على القيروان وهذاك على بعد أميال من القيروان أقام أبو المهاجر معسكراً، ثم قام على رأس جيش انجه به إلى تلمسان دار زناتة وعاصمة ملكهم بعد مافتح مالفيه من مواقع وحصون في المغرب الأوسط فكان أبو المهاجر أول من وطلت قدماه أرض المغرب الأوسط (الجزائر)، وكان أبوالمهاجر سياسيا حادقا بني خطته في التوس العسكري

فى بلاد المغرب الأوسط وربطها بالنشاط الدينى واستعمال سياسة اللين مع الأهالى وإيضاح مبادئ الاسلام والعدل والمساواة بين جميع البشر فترك سياسة العنف مع البرير وعمل على استمالتهم حتى تحقق مسعاه واستمال بعض زعمائهم.

وفى عام ٢٢هـ/ ٨٦١م تولى عقبة بن نافع مكان أبى المهاجر خرج عقبة ومعه من المسلمين مغراوة وبنو عبد الواد الزنانيون وحاصر عقبة مدينة باغاية وفتحها وغنم منها الكثير وخاصة من الخيول حيث كانت باغاية وجبل أوراس موطن زناته التي كان إهتمامها كبيرا بتربية الخيول، حتى أن تلمسان كانت سوقا لبيع الخيول.

ثم رحل عقبة إلى تاهرت، وحارب من بها من الروم الذين استعانوا بقبائل البرير المحيطين بالمدينة إلا أن عقبة تمكن من التغلب عليهم وهزمهم.

ثم واصل عقبة سيره حتى وصل إلى ساحل المحيط ثم رجع عائداً إلى أفريقياء وعند طنجة وجبل أوراس أمر أصحابه فاقترقوا عنه إلى مصاربهم، فقد كانوا من زناته المغرب الأوسط. ثم واصل عقبة سيره إليتهوده المقيد كسيله في قلة من رجاله فانتهز الفرصة وهاجم عقبة وتمكن منه وسقط عقبة شهيدا.

واسرع كسيله بمواصلة الهجوم على المسلمين عبر المغرب الأوسط متجها إلى القيروان وظل معسكرا بها خمس سنين.

ثم ظهر زهير بن قيس الذي حارب كسيله وتمكن من قتله وانسحب

عائدا إلى طرابلس. وهنا ظهرت الكاهنة زعيمة قبيلة حرارة الزناتية من جبل أوراس وحاربت المسلمين واستردت معظم أفريفيا.

وفى عهد الخليفة عبد الملك بن مروان ١٩٠٨- ١٩٠٨ مرم عبن حسان بن النعمان واليا على أفريق فى عام ١٧هـ / ١٩٠٨م وعلمت الكاهنة باستعداد المسلمين لمهاجمتها وعمدت إلى حشد القبائل من جراوة وينو يغرن وينو مانوا وينو يلومى من زناته وسارت من جبال أوراس إلى باغاية مدخل الجبل لتمنع المسلمين من الدخول إلى الجبل والاحتماء فيه ولما وصلت طلائع حسان إليه تبلغه بخطة الكاهنة غير خططه واتجه إلى وادى مسكيانه، فأسرعت الكاهنة للقاء حسان وقامت معركة على نهر نينى فانهزم حسان فى المعركة واستمرت قبيلة جراوة فى حربها ضد المسلمين .

ولما وردت الامدادات إلى حسان عاد لمهاجمة الكاهنة وتمكن من هزيمتها ثم قتلت عند بنر الكاهنة وهكذا استطاع حسان بن النعمان فتح شمالى أفريقيا بعد ماقضى على قبيلة جراوة الزناتية في بلاد المغرب الأوسط (الجزائر).

وتحولت بعد موت الكاهنة جميع قبائل جراوة ومغراوة الزناتية إلى الإسلام كما أسلم بنو عبد الواد الزنانية من قبل.

كان حمان سياسيا قديرا نظم البلاد ودون الدواوين وملك قلوب البربر فأقبلوا على الاسلام وصارو جندا له وحسن اسلامهم.

وفى عام ٨٦هـ/٧٠٥م تولى موسى بن نصير ولاية أفريقيا وفي عهد موسى بن نصير استقرت أحوال البرير واطمأنوا إلى قيادته فقد بعث فيهم

من يعلمهم القرآن ويعرفهم بالدين.

ثم عزل موسى في عام ٦٦هـ/٧١٥م وتولى مكانه محمد بن يزيد، ثم خلفه اسماعيل بن عبيد الله بنأبي المهاجر عام ١٠٠هـ/٧١٩م فكان حسن السيرة اسلم على يديه الكثيرون.

وفي عهد الخليفة يزيد بن عبد الملك ١٠١٥هـ/ ٧٢٠ معزل عمال عمر بن عبد العزيز وتولى على أفريقيا يزيد بن أبي مسلم كاتب الحجاج الذي بدأ في ظلم البربر وأسرف في ذلك فثاروا عليه وقتاوه ، وفي عهد الخليفة هشام بن عبد الملك ١٠٥٥هـ/٧٢٤م ولي عبيد الله بن المبحاب على أفريقيا ١١٦هـ/ ٧٣٤م الذي عين ابنه اسماعيل على اقليم السوس الأقصى وماوراءه وعين عمر بن عبد الله المرادى على طنجه والمغرب الأقصى فبالغوا في الاساءة إلى البربر حتى أن من دخل الاسلام من البرير ورفعت عنه ضريبة الأرض اعادوها عليه طمعا في تحصيل الأموال، ولم تكن هذه سياسة من ساروا قبلهم، فاشتعل الموقف وثار البرير على حكامهم من المسلمين وخلع المغربين الأوسط والأقصى الطاعة عن الخلافة الأموية، خاصة وأن الخلفاء أنفسهم لم يكونوا بعيدين عما يفعل ولاتهم بشعوب أفريقيا والمغرب من سوء المعاملة مالم يقر به الدين. فانتهزت جماعات الخوارج الظروف ورأوا أنها مواتية لهم، واشتعلت الفتنة بين البرير، خاصة من زناتة التي أخذت غالبيتها بمذهب الخوارج من الصفرية والأباضية.

واجتمع هؤلاء المعارضة بنو دمر وينو واسين وبعض بطون مغزاوة حتى صارت غالبية زناتة من مذهب الصفرية والأباضية الخوارج لأن مبادئهم تفرض التسوية بين العرب والموالى المسلمين في كل الأحوال حتى في الخلافة فلا فرق بين عربي وغير عربي فالخلافة حق لجميع المسلمين.

عزل هشام بن عبد الملك ابن الحبحاب وولى كالدوم بن عياض القشيرى مكانه ويدوفى كالدرم ويولى هشام حنظلة بن صفوان مكانه فى عام ١٧٤هـ/٧٤١م.

وفى عام ١٢٧هـ/٧٤٤م ثارعبد الرحمن بن حبيب وراى حنظلة تجنب مواجهة مع عبد الرحمن وفى عام ١٢٩ هـ/٢٤٦م وافق مروان بن محمد على ولاية عبد الرحمن تبنبا للفتن ولخبرته بأقريقيا فجده هر عقبة بن نافع.

وفي عام ١٣٢هـ/٧٤٩م تحولت الخلافة إلى العباسيين فأقروا عبد الرحمن بن حبيب على ولايته.

وفى عام ١٣٧هـ/٧٥٤م قتل عبد الرحمن بن حبيب وولى محمد بن الأشعث حكم أفريقيا، فخرج محمد بن الأشعث بنفسه إلى أفريقيا فى عام ١٤٣هـ/٥٥٩م وبلغ أبا الخطاب مسيرة بن الاشعث إلى أفريقيا في عام أمسابه واستعد للقائه، فخافه ابن الاشعث لكثرة جموعه ولم يكد يتقدم صوب أفريقيا حتى علم بخروج زناته عن طاغة أبى الخطاب فسار ابن الأشعث لحربه وهزمه وقتله فى عام ١٩٤٤هـ/ ٧٦٠م، وقد ندمت زناته على تخليها عن أبى الخطاب، فخرج أبو هريره الزناتى يقود سنة عشر ألفا من زناته وفاتل ابن الأشعث وابن الاشعث يقود جيشا من خمسين ألف مقاتل وانتصر على زناته.

بلغ عبد الرحمن بن رستم هزيمة ابن الخطاب ومقتله في طرابلس فانسحب مسرعا إلى حيث أقام مدينة تاهرت بالمغرب الأوسط غربي الجزائر واستطاع ابن رستم أن يجمع أباضية المغرب الأوسط وطوائف البرير حوله وبدي مدينة تاهرت في عام ١٤٤/ ٧٦٠م وجعلها عاصمة للدولة الرستمية .

كانت أرض تاهرت غابة ملتفة الأشجار نملاها الوحوش ولكنها كانت أرضا صالحة للزراحة لها فيها من العيون الطبيعية واستمرار جريان مياه نهر مينة في الناحية القبلية ونهر يجرى من عيون تاتش.

ثم شرع الأباضيون في بناء المسجد الجامع بالمدينة والحقوا به مصلى للجنائز كما شرعوا في تحصين المدينة فأقاموا حولها الأسوار وجعلوا لها أبوابا حتى صارت في مأمن من الأعداء.

## الدولة الرستمية الأباضية (١٦٠-٢٩٦هـ/٧٧٦ م.٩٠٩م)

استقر رأى الأباضية، بعد مآزرتهم عبد الرحمن بن رستم فى حصار عمر بن حفص بطنية بالزاب عام ١٥١هـ/٧٦٨م وكانت هزيمتهم فى تهردة فى نفس العام مبررا فى قيامهم بتأسيس الدولة الأباضية بالمغرب وتصبوا عبد الرحمن بن رستم إماما للأباضية بعدما أعطوه عهد الله وميثاقه بالطاعة الدق وبادلهم بالمثل، وأظهروا الإمام علانية على الملأ.

ووصلت أخبار ابن رستم إلى ابن الأشعث والى أفريقيا وأنه بالمغرب فعمد إلى حريه وحاول حصاره ولكن بعد فوات الأوان فقد تمكن ابن رستم من تحصين نفسه بحيث يتعذر وصول ابن الاشعث إليه بسهولة فارتد عائداً

دون النيل من ابن رستم.

لقد نجح ابن رستم فى خطته بحيث أعلن عن قيام دولته بعدما حصن نفسه من احتمالات المواجهة العسكرية مع العباسيين وعمد إلى موادعتهم، وتمكن بعد ذلك من بسط سلطانه على البسرير حستى تمكن الاسسلام من قاربهم وأذعلوا لسلطان الدولة أخذ ابن رستم فى إرساء نظم الحكم والإدارة،

لقد جعل ابن رستم الحكم ديمقراطيا بحيث نتم الإمامة بمشورة سنة من وجوه القوم ورؤساء القبائل على هدى نظام الشورى في عهد الخلفاء الراشدين واشترط المبايعة العامة بعد ذلك، ويحصل الإمام للشراة وهم العلماء الأباضيون حقهم في الاستنارة برأيهم في الأمور الهامة للدولة مثل تعيين القصاة وجعل الشرطة قسمين قسم مسئول عن الأمن والنظام والقسم الآخر يشرف على الاسواق ولهم حق التحكيم في المنازعات في السوق وتقوم بمهمة الأمر بالمعروف واللهي عن المنكر.

وهكذا غلب الطابع الديني المذهبي وساعد ذلك على استقرار الأحوال في البلاد.

وفى عام ١٧١هـ/٧٨٧م توفى عبد الرحمن بن رستم وتولى مكانه ابنه عبد الرهاب بن رستم وتولى مكانه ابنه عبد الرهاب بن رستم وعلى الرغم من أن اختيار عبد الرهاب بن عبد الرحمن بن رستم تم من بين سبعة رشحوا للإمامة فقد ظهرت المعارضة ضد هذا الاختيار ولكن فشلت المعارضة واستقر الرأى على عبد الوهاب بن رستم إماما، ونتج عن المعارضة قيام طائفة التكارية التي أنكرت إمامة عبد الوهاب الوراثية.

وفى عام ٢١١هـ/٨٢٦م توفى عبد الرهاب وخلفه ابنه الإسام أقلح حتى عام ٨٤١هـ/٨٥٥م وهر الذى حارب النكارية وهزمها وشنت أتباعها. وفى عهده تطورت الدولة ونمت ثم تتابع الأثمة الأباضيون فى الحكم فولى الحكم ابو بكر بن أفلح ثم أبو اليقظان محمد ثم أبو حاتم يوسف بن محمد حتى كان عهد الإمام اليقظان بن أبى اليقظان وفى عهده انتهت الدولة الرستمية وذلك بعد ظهور الدعوة الفاطمية، فى قبيلة كتامة التى ساندت الشيعة الفاطمية فى عام ٢٩١٧هـ/٩٠٩م.

ومن مآثر الدولة الرستمية ازدهار التجارة مع الجنوب في أفريقيا المدارية مع غانة وسجلماسة والمغرب الأقصى وفي مناطق كردفان وواواى كما قامت الدولة الرستمية بحفر الآبار ويحراسة القوافل وإقامة الفنادق والمحطات، وجمعت مكاسب عظيمة فانتشر العمران وازدهرت البلاد.

كما أقامت الزوايا والمساجد لنشر الاسلام، ولما انتهت الدولة الرستمية في تاهرت انسحب الأباضيون من المغرب الأوسط (الجزائر) إلى الجنوب في أرض ميزاب والواحات في بسكرة وغرداية وورجلان.

وظلت تلمسان فى أيدى بنى يقرن وأقاموا بها إمارة لهم ثم نافستهم مغراوة السنية الزنانية عليها عام ١٩٠هـ/٧٦٨م. ثم زحفت الأدارسة عليها عام ١٧٥هـ/٧٦٨م. ثم زحفت الأدارسة عليها عام ١٧٥هـ/١٩٤٩م وتقع عام ١٧٥هـ/ ١٩٤٩م وتقع بين تلمسان وتاهرت وصدارت عاصمة لبنى يقرن. كما كانت تاهرت مركزا لتجمع بطون بنى يفرن وكانوا يمثلون قوة سياسية فيها لدرجة أنهم فرضوا رأيهم فى اختيار الأئمة الأباضية فقد كان لهم دور كبير فى مساندة الدولة الرستمية.

وقد كان لبنى يفرن دور فى مساعدة الصفرية الخوارج ويايعرا أبو قرة اليفرنى الذى قاوم الولاة العباسيين لم ينل منهم غرمنا ثم اختفى أبو قرة بعد ذلك وظلت السيادة على المغرب الأوسط لبنى يفرن إلى قيام الدولة الفاطمية بالمغرب عام ٢٩٦٦هـ/٩٠٩م.

### دولة الأغالبة ١٨٤\_٢٩٦هـ/٠٠٨ـ٩٠٩م

حظيت الجزائر بدولة الأغالبة المستقلة في شرقيها ( نرميديا) حيث كانت تبعيتها للقيروان ركان يمتد غربي الإقليم التونسي إلى بجاية على البحر المتوسط ومنها إلى الصحراء جنوبا شمال قسنطينة وإقليم الزاب وعاصمة طبئة، ولقى هذا القسم في عصر الأغالبة اهتمامهم وازدهرت فيه الحياة الاقتصادية والحضارية والعلمية.

كان قيام دولة الأغالبة فى أفريقيا (تونس) نتيجة للسياسة التى اتبعها الخليفة العباسى الرشيد فى بلاد المغرب للقضاء على ثورة البرير وقهر الأدارسة فى فاس بالمغرب الأقصى.

وفى عام ١٨٤هـ/ ٩٠٩م عهد الخليفة العباسي هارون الرشيد بولاية أفريقيا إلى ابراهيم بن الأغلب ١٨٤ـ ١٩٦هـ/ ١١٠٨م وجعلها له ولأبنائه من بعده.

لتخذ ابراهيم بن الأغلب القيروان عاصمة لدولته التونسية الجزائرية وأنشأ قوة بحدية هائلة شكنت هذه الدولة في عهود تاليـة بفضل هذا الاسطول الكبير من غزو جزيرة صقلية وغزو مالطا وسواحل إيطاليا.

وكان الأغالبة يحسنون إدارة الحكم فأعطوا اهتمامهم لشرقى الجزائر

فى طلجة فازدهرت الحياة وتطورت الحضارة الاسلامية فأسعدرا الناس بحسن تدبير الأمور فى السياسة وشؤن الحكم فى أفريقيا والمغرب الأوسط شرقى الجزائر.

### الفاطميون (۲۹۷\_۲۹۰ هـ/۱ ۹۰۱ م)

قامت الخلافة الفاطمية في بلاد المغرب بفضل دعاة الاسماعيلية الذين كانوا يدعرن إلى أن تكون الخلافة في سلالة على بن أبى طالب عن طريق ابنه الحسين وينتهى الاسماعيلية إلى اسماعيل بن جعفر الصادق حفيد الحسين. عندما أقام أبو عبد الله الشيعى بالتمهيد للدعوة الشيعية في المغرب العربي لاقى نجاحا كبيرا فبعث إلى عبيد الله حفيد اسماعيل بن جعفر الصادق يدعوه ليترلى الحكم فيها وتمكن عبيد الله من الخروج من مقر إقامته في بلده سلمية في شمال الشام قاصدا بلاد المغرب مارا بمصر. وعلى الرغم من محاولات العباسيين لمنعه من استكمال رحلته فإنه نجح وعلى الرغم من فيصنتهم وحضر إلى بلاد المغرب حيث وجد الداعية أبو عبد الله الشيعى قد مهد له الأمور لتولى الخلافة.

وقد تطورت الأحداث بالغاطميين فى المغرب إلى أن تمكنوا من دخول القيروان ورقادة وإسقاط الدولة الأغالبية فى عام ٢٩٦هـ/٩٠٨م والأباحسية بتاهرت والأدارسة فى تلمسان أبناء سليمان بن عبد الله.

وبذلك صارت الجزائر من شرقها ووسطها وغربها تحت سلطان الشيعة الغاطمية.

اتخذ عبيد الله المهدى رقاده حاضرة لدولته عام ٢٩٧ ٩٠ ٩ م وأمر

بنكر اسمه فى الخطبة على المنابر وتلقب بالمهدى أمير المؤمنين، وهكذا قامت الخلافة الفاطمية بالمغرب.

ثم بعث الخليفة بعمائه من كنامة إلى الولايات فى كل الأنحاء لإظهار طاعتهم للإمام، وأمر الخليفة الفاطمى يتوحيد بلاد المغرب تحت سلطانه، وخضعت له بلاد المغرب الأوسط، والأقصى وخضعت له زناته وذلك بعد استعانته بصنهاجة وزعيمها زيرى الصنهاجى.

لقد عمل القائم بأمر الله على استمالة زيرى بن مناد زعيم قبيلة صنهاجة بعد ظهور قبيلة صنهاجة كقوة لها وزنها تحت زعامة زيرى بن مناد، وبدأت تغير على مصارب زناته بالمغرب الأوسط، وقامت الحروب بين القبيلتين ، بحكم العداء القبلى بين البُتْر وهم أهل البداوة وعلى رأسهم قبيلة زناته، والبرانس وهم أهل الزراعة والاستقرار ومنهم قبيلة صنهاجة.

وفى عام ٢٤٤هـ/٩٣٦م عملت صنهاجة على بناء مدينة أشير فى جبال تترى شمال شرق تاهرت لتكون حاجزا أمام هجمات زناته بالمغرب الأوسط على أراضى الفاطميين ثم تحولت مدينة أشير إلى قاعدة هجوم للفاطميين على مصارب زناته بالمغرب الأوسط، كما صارت مصارب زناته بالمغرب الأوسط محاطة بأنصار الفاطميين من كل جانب خاصة بعد ماأخضع الفاطميون وهران وتاهرت وتلمسان وفاس، وأقاموا المسيلة في وسط مصارب زناته بالزاب، وجميعها مراكز معادية للفاطمية منذ قيام دولتهم وهنا توقف الزنانيون عن مناوئتهم للفاطميين بالمغرب الأوسط (الجزائر).

#### الصنهاجيون:

تعاونت كلا من كتامة الجزائرية التى لها شرق الجزائر وصنهاجة التى لها غرب الجزائر وصنهاجة التى لها غرب الجزائر، تعاونت جميعها فى تلمسان والأباضية فى التغلب على والأغالبة فى شرقى الجزائر وصنهاجة ساعدت الفاطميين فى التغلب على ثررة أبى يزيد مخلد الصفرى. وقد ولى الخليفة الفاطمى المنصور زيرى بن مناد الصنهاجى المعطقة الغربية فى الجزائر.

ثم تولى المعز الفاطمى الخلافة فى عام ٣٤١هـ/٩٥٢م أيقاه فى مكانه. وزيرى هو الذى بنى أشير فى شمال شرق تاهرت فى عام ٩٣٥/٥٩٥ وجعلها عاصمة لدولته.

كما أسس ابله بلكين مدينة الجزائر على البحر المتوسط ومدينة مليانه جنوب شرشال على نهر شلف من الناحية الشرقية.

وزيرى بن مناد هو الذي ساعد جوهر الصقلي عام ٣٤٧هـ/٩٥٨م في بسط سلطان الفاطميين على بلاد المغرب الأقصى.

وفى عام ٣٦٠هـ/ ٩٧٠م دب خلاف بين جعفر بن على بن حمدون الزناتى وإلى الزاب الفاطميين مع الفاطميين فانسحب من المسيلة العاصمة، وانضم إلى زناته الماهضة الفاطميين بسبب اعتزام تولية المعز لزيرى الصنهاجى على كل أفريقيا وهو الذى توجد بينه وبين جعفر الزناتى بغض وعداوة وتقاتل جعفر وزيرى فى أرض صنهاجة وقتل زيرى فى المعركة، فأصر إينه بلكين على قتال زناتة بزعامة جعفر وهزمهم. وهذا أعلن المعز تولية بلكين بن زيرى على أفريقيا التونسية والمغرب

الأوسط والأقصى في عام ٣٦١ ١٧٧/م.

وفى عام ٩٣٦هـ/ ٩٧٥م ترفى الخليفة المعز وتولى العزيز بن المعز الخلافة وضم ولاية إقليم طرابلس إلى بلكين بن زيرى الصدهاجي، وفى عام ٣٦٨هـ/٩٧٩م تمكن بلكين من القصاء على ثورات في تاهرت وباغاية وتلمسان وسجلماسة وفاس. ثم توفى عام ٣٧٣هـ/٩٨٣م وخلفه ابله المنصور في عام ٣٧٤هـ/ ٩٨٤.

ثم وقع خلاف بين زيرى بن عطية الزناتى وبين المنصور بن بلكين بن زيرى أدى إلى وقوع معارك بينهما هزمت فيها زناته إلا أن المنصور رأى أن يوقف تلك الحروب مع زناته مما أزعج الخليفة العزيز الفاطمي فى القاهرة لخوفه مما يترتب على ذلك من انحسار سلطان الفاطميين ووقوع المغرب الأقصى فى أيدى الخليفة الأموى فى الغرب الأندلسى فأوعز إلى كتامة للرقوف فى صف الفاطميين ضد المنصور بن بلكين - إلا أن المنصور تمكن من التغلب عليهم وهزمهم ،

ثم عمد المنصور إلى استمالة زنانة إلى صفه.

وفى عام ٣٧٩هـ/٩٨٩م انضم إلى بلكين سعيد بن خزرون زعيم زناتة وولاه طنجة فى اقليم الزاب ثم تولى فلفلا مكان أبيه سعيد بن خزرون. وفى عام ٣٨٦هـ/٩٩٦م توفى المنصور بعد أن استنبت الأمور وهدأت فى الجزائر وخلفه ابنه باديس وهر فى الثالثة عشر من عمره، فقام أعمامه فى إدارة شؤن الدولة فى أفريقيا والجزائر.

وفی عام ۳۸۹هـ/۹۹۸ م هاجم زیری بن عطیة تاهرت ریسرع حماد

وبادیس لانقاذ تاهرت ویتظب زیری علیهم. وفی عام ۳۹۲هـ/۱۰۰۱م هاجمت زناته مدینة أشیر فهزمها حماد عم بادیس بن منصور.

#### بنوحماد:

بعد أن تمكن حماد بن بلكين من هزيمة الزنانية عام ٣٩٧هـ/١٠٠١م عمد إلى الاستقلال بأشير التي تولى حكمها منذ عام ٣٨٧هـ/٩٩٧م في عهد باديس، وهكذا بدأ في بناء قلعه يجعلها عاصمة لدولته، وفي عام ١٠٠٧/٣٩٨ م بنى قلعة حماد على الحدود الشمالية لسهول الحضنة وتبعد قليلا عن المسيلة ثم أقام فيها المبانى من فنادق ومساجد.

وفى عام ٥٠٥هـ/١٠١٤م أعان استقلاله عن باديس أبن اخيه ودعا للعباسيين أهل السنة. فسار إليه باديس ولكنه توفى فى معسكره عام ٢٠١ه فظام ١٠١٥م فخلفه ابنه المعز فعاد حماد إلى اللورة ، ودخل المسيلة وأشير ويغاية فسار إليه المعز وهزمه عام ٨٠٤هـ/١٠٧م ففر إلى القلعة ثم طلب الصلح وهنا قام المعز بإعادة تنظيم الدولة، وولى عمه حماد على أشير والمسيلة طبنه والقلعة وتاهرت وبلاد الزاب وبذلك صمارت دولة صماحة بن بلكين فى القيروان، ودولة بنو حماد بن بلكين فى القيروان، ودولة بنو حماد بن بلكين فى القلعة بالجزائر.

وفى عام ٤٣٨هـ/١٠٤٦ خرج المعزبن باديس عن طاعة الفاطميين وقطع خطبتهم وأعلن الخطبة للعباسيين وعاد إلى المذهب المالكى الذى يميل إليه غالبية أهل المغرب.

وثار الخليفة الفاطمي المستنصر بالله بمصر وأصدر قرارا بهجرة عرب

بنى هلال وسليم من مصر عام ٤٤٩هـ/١٠٥٧م ولم يستطع المعز بن باديس مقاومتهم فانسحب إلى المهدية ومات فى عام ٤٥٤هـ/١٠٦٢م وخلفه ابنه شيم.

كذلك لم تدمكن زناته تلمسان من مقاومة العرب الهلالية فانهزمت أمامهم. أما القلعة فقد تحالف حاكمها بلكين بن محمد بن حماد مع الهلالية وزحفرا جميعهم إلى المغرب الأقصى.

ودخل معهم بلكين إلى فاس، وعند عودة بلكين من فاس إلى القلعة فاجأ، ابن عمه الناصر بن علناس وقتله ثأرا لمقتل أخته بيد بلكين في عام 201هـ/١٠٢ وحكم الناصر بن علناس القلعة مدة سبعة وعشرين عاما. المند خلالها حكمه من المغرب الأقصى إلى القيروان، بعد لجوء ابن باديس وابنه نميم للمهدية.

ثم قام النزاع بين الناصر وتميم، ثم عاد بينهما الوفاق ثانية وفي عام ٤٦٨هـ/١٠ م بني الناصر بجاية وشيد فيها المساجد والقصور وجعلها عاصمة لدولته.

ثم تمكن عرب بنى هلال من القضاء على ملك بنى زيرى بأفريقيا وهددوا الدولة الحسمادي فى عام وهددوا الدولة الحسمادي فى عام ١٩٥هـ/ ١٩٢٤م ثم تطلعوا إلى المغرب الأوسط ولكن قيام دولة المرابطين وحاميتها القرية المستقرة بتلمسان جنوب المغرب الأوسط أجل مصير تلك البلاد.. ولكن إلى حين من هجمات القبائل الهلالية .

#### دولة الموحدين

بعد أن تم لعبد المؤمن المرحدى ٥٢٤ ٥٥٨ م ١٦٣٠ ١٦٣٠ م القضاء على درلة المرابطين سعى لضم بلاد المغرب إلى دولته خصوصا وأن الظروف السياسية السائدة فيها كانت تشجعه على ذلك، فقد أدى الصراح الناشئ بين القبائل العربية التى هاجرت إلى أفريقيا والدولة الزيرية بشقيها في القيروان والقلعة الى انحلال الدولة وإشرافها على الإندثار حتى غدت السلطة الزيرية بأفريقيا اسمية. فتمكن اللورمانديون من الاستيلاء على بعض ثغور أفريقيا مثل صفاقس وسوسة وغيرها ثم المهدية.

وفى عام ٥٤١هـ/١٤٦م تحركت جيوش الموحدين بقيادة عبد المؤمن الى المغرب الأوسط فوقد عليه عربها من الأثبج وجشم مبايعين فعقد لأخليل بن كسلان من عرب الأثنج ولحباس بن مشيغر على جسم ثم استولى على بجاية وطرقت جيوش الموحدين أبواب أفريقيا بعنف.

خشى عرب أفريقيا على استقلالهم الذاتى فتحالفوا مع صنهاجة أفريقيا جيرانهم واستغلوا الخلاف الذى وقع بين قائدى الموحدين بصلاش بن المعز وعبد الله وانودين صهر عبد المؤمن وانسحاب بصلاش وتركه عبد الله فى قلة من الجند فهاجموه وقتلوه وحاصروا مدينة القيروان وقام موسى بن يحى الرباحى المرداسي بمهاجمة مدينة باجة والاستيلاء عليها.

بلغ ذلك عبد المؤمن فغضب غضبا شديداً ووجه للعرب كافة الموحدين بقيادة عبد الله بن عبد المؤمن حتى لم يبق معه إلا الخاصة والسوقة. ويلغ حيش الموحدين أكثر من ثلاثين ألف فارس، اجتمعت القبائل العربية بأفريقيا من الأثيج وزغبة ورياح وبنو قرة بقيادة ملكهم يحى بن عبد العزيز بظاهر باجة وتناسوا مابينهم من ثأرات وتحالفوا لمحارية عبد المؤمن وإخراجه من أفريقيا وجمعوا نساءهم وأولادهم وأموالهم وارتحلوا إليه ليكون لقاؤهم أشجم وثباتهم في الميدان أصدق.

والتقى الموحدون والعرب بناحية سطيف عام ١٥٢/٥٤٧ م وتمكن الموحدون من هزيمتهم بعد قتال استمر اربعة أيام ولوا بعدها منهزمين تاركين خلفهم أسوالهم وأولادهم ونساءهم تتبعهم القرات الموحدية. مصحين بالأسلاب والغنائم طالبين ثأرهم لهزيمتهم السابقة يوما وليلة حتى حصن تبسه بجبل أوراس. فقسم عبد المؤمن جميع أموالهم على عسكره واحتفظ بالنساء والأولاد وعين لهم من يحميهم ويقوم بحوائجهم ثم أعادهم إلى قبائلهم ومنحهم الأموال الكثيرة فمالت قلوبهم إلى عبد المؤمن ويذلك ضمن ولاءهم.

#### الدولة الحفصية

صمت حدود الدولة الحفصية الأراضى التى تشملها اليوم طرابلس الغرب وتونس وجزء كبير من الجزائر الذى يضم عنابة وقسنطية وبجاية وتدلس غربا إلى مابعد ورفلة فى الصحراء الجزائرية جنوبا.

استقل أبو زكريا بن عبد الواحد بن أبى حقص واستقام له حكم البلاد، حيث يعمل على نشر العدل والأمن فيها حتى وفاته عام ١٤٤٩ م وخلفه ابنه محمد الذى تلقب بالمستنصر بالله وبأمير المرمنين وسار في حكم الجزائر شرقها وغربها على نهج أبيه فعم الأمن والاستقرار أنحاء البلاد، وتوفى عام ١٢٧٦ هـ/١٢٧٦ م ثم دبت الخلافات بين أفراد الاسرة الحقصية فضعفت الدولة الحقصية وتعردت عليها الدولة

المرينية، ونافستها في حكم الجزائر وتقلص نفوذ الحفصيين.

وفى عام ٧٠٣هـ/١٣٠٢م قام الخليفة الدفص بمحاولة استمالة الدولة المرينية إلا أن الدولة الدفسية بقيت على حالها من الصنعف مما دفع السلطان أبو الحسن المرينى عام ١٣٤٧ـ/١٣٤٥م إلى بسط سلطانه على تلمسان والجزائر ونظل العلاقة بين الدولة المرينية والدولة الحقصية بين وجزر حتى جاء عهد السلطان الحنصى أبى فارس عبد العزيز الذى تمكن من استعادة قوة الدولة الدفسية في عام ١٤٢٣/٨٤٢٧م.

وفى عام ٨٣٨هـ/١٤٣٤م تولى عمرو بن عثمان حكم البلاد الذى المند إلى مايزيد من نصف قرن عم البلاد خلالها الاستقرار ثم امند سلطان الحسفس إلى تلمسان في أقصى غرب الجزائر حتى وفاته في عام ١٤٨٨/٨٩٧ م ثم تدهررت الأحوال في الدولة الحفصية بعد ذلك.

#### بنو عبد الواد

ينتمى بنر عبد الواد إلى قبائل زناته التى كانت ترتاد جبال وصحراء المغرب الأوسط، ولما فتح الموحدون هذه البلاد، كان بنى عبد الواد عون لهم على ذلك فنالوا ثقة الموحدين وحصلوا منهم على إقطاعات وفيرة بأحواز تلمسان واستقروا فيها، وامتدت حدود دولتهم من البحر المتوسط شمالا إلى صحراء الجزائر جنوبا وغربا من جبال سعيد ووادى مينا شرقا إلى وادى ملرية ومدينة وجدة غربا ومن بطون عبد الواد وشعوبها. بنو ياتكين وبنو أرلوا وبنو ورجطف وبنو نصوحه وبنو تومرت وبنو القاسم.

وقد تولى الحكم في عهد الموحدين من بني عبد الواد الزفاتيين في

عام ١٦٢٩هـ/١٢٢٩م جابر بن يوسف على تلمسان ولم يلبث أن توفى وفى عام ١٦٢٩هـ/١٢٦م جابر بن يوسف على تلمسان الذي أعلن نفسه أميرا المسلمين واستقل بالحكم في البلاد ثم عاد وأعلن الولاء للحفصيين بعد مأحس منهم الخطر.

وفي عام ٦٤٦هـ/١٧٤٨م حاربه السعيد الموحدي فانتصر عليه يغمراس ثم شرع في تثبيت ملكه وتوفى عام ١٨٨٨هـ/١٧٨٢م.

ثم دخلت دولة بنى عبد الواد فى صراح مع الحفصيين وبنى مرين حتى جاء عهد موسى الثانى الذى لجأ إلى سلطان تونس يطلب العون لتحرير تلمسان من المرنيين الذين استولوا عليها عام ٧٥٣هـ/١٣٥٢م.

وفى عام ٧٦٠هـ/١٣٥٨م خرج موسى الثانى على رأس جيش من تونس والجزائر إلى تلمسان التى تمكن من فتحها وطرد بنى مرين منها. وحكم موسى الثانى أحد أحفاد يغمراسن أول من أعلن استقلال دولة بنى عبد الواد عن دولة الموحدين.

# الفصل الثانى

### الجزائر من العهد العثماني حتى الاستقلال

- العهد العثماني
- \* الاستعمار الفرنسي للجزائر
- \* الثورة الجزائرية صد الاستعمار الفرنسي
  - استقلال الجزائر

حكم موسى الثاني ٧٥٣ـ/١٣٥٢م البلاد ويعتبر عصره من أزهى عصور الدولة حيث نعمت تلمسان في عهده بالرخاء والازدهار.

حالف بنو عبد الواد القبائل العربية بالمغرب الأوسط خصوصا عرب زغبة وذوى عبيد الله من عرب المعقل المجاورين لبنى عامر من زغبة المستنصرين بجوارتلمسان وبعد وفاة موسى الثانى من عرب المعقل للمجاورين لبنى عامر من زغبة المستنصرين بجوارتلمسان.

وبعد وفاة موسى الثانى فى عام ٧٩١هـ/١٣٨٨م دب الخلاف بين أبنائه وتنازعوا الحكم حتى تمكن العفصيون من التدخل فى شئون دولتهم فأسرع إليها الضعف وتدهورت دولة بنى عبد الواد، كما تدهورت الدولة الحفصية فى شرقى الجزائر وتونس وطراباس، وتعرضت أملاك الدولتين للاعتداءات الخارجية وسقط الساحل الغربى للجزائر فى أيدى الأسبان نتيجة لإهمال حكام البلاد العربية بالمغرب الأوسط (الجزائر) الدفاع عن الثور والوقوف فى وجه الأعداء الصليبين.

### ظهور العثمانيون:

أخذ الاستعمار الأسباني يأخذ دوره في نهاية القرن ٩ هـ الخامس عشر للميلادي في السطو والاعتداء على السواحل الجزائرية والتونسية والمغربية والعرب في غيبة عن المقاومة الشرعية ضد المهاجمين الأسبان لانشغالهم في حروبهم وانقسامهم، حتى ضاع نفوذ الدولة الحقصية في البلاد.

كما أن دولة عبد الواد انحسر سلطانهم عن المغرب الأوسط واستقروا في تلمسان وبعض حواشيها وصاروا في مواقف دفاعية بسبب حالات التشرزم التي شغاتهم عن مواجهة الأعداء.

استقر الأسبان في السواحل الجزائرية إلا أن المقاومة الوطنية في البلاد ظلت تلاحقهم.

ثم ظهر فى خلال تلك الفترة من نهاية القرن العاشر وبداية القرن الحادى عشر الهجرى الخامس عشر الميلادى أخوان بربروسا من أشهر قراصنة البحار أنذاك لجأ إليهم المهاجرون الأندلسيون لمساعدتهم فى الخروج فى صف الأندلسيين وساعدهم على اللجوء إلى الجزائر فنزلوا فى الجزائر في عام ٨٩٨هـ/٢٩٢م.

كما بعث الأمير الحفصى فى عام ١٩١٨هـ/١٥١٦م إلى بربروسا يستنجد به فأسرع عروج إلى مهاجمة شرشال فى عام ١٩٢٩هـ/١٥١٦م وتمكن من دخول مدينة الجزائر وتمكن من دحر المعتدين المحتلين الأسبان وعمل على إدارة البلاد متعاونا مع أهلها وهنا ارتفع نجم الدين بربروسا الذى رأى مواصلة تنفيذ خطته فى التعاون مع المغاربة مع اعلان ولائه للسلطان سليم العشمانى فى عام ١٩٦٩هـ/١٥١٩م وسرعان صامنحه العثمانيون لقب «بجلر بك» أمير الأمراء، وأمدوه بالغين من الانتشارية وأربعمانة من الأرناؤوط وعدد من المدافع وتمكن من اثبات وجوده فى

فغى عام ٩٣٩ هـ/١٥٢٢م هاجم قسلطينة وأنهى ثورات العرب فى أقاليم قبيلة رهدنة وشرشال وتنيس وتغلب عليهم جميعاً. ثم وجه بريروسا جيشه لحصار حصن بيتون لمنع الأسبان من تهديدهم له واستطاع فتح الحصن في عام ٩٣٦هـ/١٥٢٩م.

بعد ذلك اتجه بريرسا إلى عمل إصلاحات بميناء الجزائر لتمكنه من الرسو باسطوله في أمان من الرياح الغربية أو الشرقية. وأصبح هذا الميناء المجزائري مرقبا المتابعة حركة السفن العابرة فيه من الناحية الغربية والشرقية، ثم أفسح مجالا للعثمانيين للإستفادة من هذا الميناء باعتباره من قادة العرائة العائية.

وفى عام ٩٤٠هـ/١٥٣٣ مد البجار بك بريروسا نفوذه إلى تونس فدخل الماصمة وأعلن منها انتهاء العهد الحفصى فى البلاد، وصارت للجزائر وتونس تحت سلطان بريروسا ومن ثم فالدولة العثمانية وعدد ذلك بعث السلطان العثماني فى القسطنطية يستدعى بريروسا وهناك مدحه لقب أمير الاسطول العثماني وكلفه بإدارة الحرب صد اعداء الدولة العثمانية وقام خير الدير بريروسا بدوره على أفضل مايكون وظل كذلك حتى وفاته فى عام ١٥٤٦هـ/١٥٤٦م .

وعندما أحس الغرب الاوربى بخطر التطورات التى حدثت فى سواحل المغرب الاسلامى أعلن البابا لويس الثالث بمنزورة اتحاد المسيحيين لمواجهة القوة الاسلامية الناهضة وفعلا انمنمت القوات الأسبانية والإيطالية والبرتغالية واتجهوا إلى السواحل المغربية وهاجموا الجزائر وتونس ونجحوا فى النزول إلى تونس فى عام ١٥٣٧هم 1٥٣٥ وتمكنوا من الاستعانة بحاكمها المعزول الأمير حسن وأعادوه إلى مكانه بعد تعهده بدفع جزية سلوية لهم.

ولم يستكن بجار بك بريروسا لما حدث وأسرع فى نفس العام بالهجوم على جزر ميورقة على الساحل الأسبانى وعاد ومعه أعدادا كبيرة من الأسرى ثم واصل غـزواته حـتى وصل إلى السـاحل الإيطالي عحـتى بـلغ الخوف بالأهالي في مدينة روما إلى حد ترك المدينة خوفا وهلعا.

كما قام بجاريك المثماني باعداد السواحل الجزائرية للدفاع عن نفسها ضد الأساطيل المهاجمة، حيث أقاموا ترسانات قوية وأماكن للتربص ومراقبة الأعداء، فأقاموا الأبراج المحصنة.

وهكذا صارت الجزائر دولة اسلامية عثمانية وبعد وفاة خير الدين ، تولى الأمير حسن مكان اببيه وحصل على لقب بجلربك، وقد تغلب الأمير حسن باشا بن بريروسا على الأسطول الأسباني الذي بعث به شارل الخامس ملك أسبانيا واستولى على ماكان بالاسطول من سلاح وعتاد وذلك في عام 146هـ/1021م.

ثم عادوا الكرة فى الهجوم على الجزائر فى عام ١٥٤٧. 90٤ وفشلوا وفى عام ١٥٥٨/٩٦٦ م وهاجموا الجزائر للمرة الثالثة وأداروا معركة عند مدينة مستغانم شرقى المرسى الكبير ولكنهم هزموا وقتل قائدهم وانسحبوا إلى البحر خائبين.

وقد تمكن حسن باشا من بسط سلطان العثمانيين على الجزائر جميعه من الساحل إلى الداخل حتى تلمسان ولم تفلح محاولات الدولة العلوية في المغرب الأقصى في احتلال تلمسان الجزائرية في عام ١١٠٣هـ/١٦٩١م وعام ١١٠٤هـ/١٠٩٩م .

ثم مديت الجزائر ملذ أواخر القرن الحادى عشر الهجرى / السابع عشر الميلادى بعهد الدايات رؤساء الفرق الذى انتشرت فيه الرشوة والفساد. ودخلت الجزائر في أزمة اقتصادية خانقة حتى أواخر القرن الثاني عشر الهجرى/ الثامن عشر الميلادي، بسبب تضاؤل قرص القرصنة في البحار وكانت القرصنة تدر دخلا عاليا للبلاد ومقبولة عرفيا عند الرأى العام والدولة عامة.

كما أن الحروب بين نلك الولايات المغربية والمتكررة أدت في النهاية إلى عدم استقرار الأحوال في كل من تونس والجزائر.

# الجزائر في عهد الدايات

وقد فقدت الجزائر خلال القرن الثانى عشر الهجرى / الذامن عشر الهيلادى تقدمها الداخلى وضعف شأن الاسطول الجزائرى. كما عملت الأويئة والمجاعات التي اجتاحت البلاد في أوائل القرن الثالث عشر الهيلادى بالإضافة إلى الارتباك في إدارة البلاد ضعف الحركة التجارية حتى أن الصناعات الوطنية النشيطة التي جعلت اعتمادها على المنتجات المحلية عانت هي أيضا من كساد الأسواق وهكذا صعفت الصاعة كما ضعفت التجارة.

كما توقف الدخل الكبير بسبب انتهاء عهد القراصنة بعد أن تمكنت الدول الأوربية من قرض سيطرتها على البحر الأسود. وهنا لجأت الدايات إلى الجزائريين وأعملوا معهم السلب والنهب وانتشر الفساد في الحكم العثماني، وكانت سلطة الداى الذي يعاونه الديوان والديوان العسكرى والمجلس البحرى ومجلس القضاء الأعلى ـ سلطة مطلقة استبدادية في واقع الأمر.

كما كانت الجزائر مقسمة إلى ثلاث ولايات قسنطية في الشرق ويتطرى في الوسط وعاصمتها مدينة المدية وولاية غربية وعاصمتها مزونة. ثم صارت المعسكر وذلك في عام ١١٢٧هـ/ ١٧١٠م ثم صارت وهران منذ عام ١٧٠٧هـ/ ١٧٩٧م وقسمت هذه الولايات وكمان لكل وال سلطة واسعة في ولايته وارتبط بالحاكم العثماني المتيم بالجزائر بحماية الأموال لصالح خزينة الدولة وكذا تقديم الأفراد للخدمة في الجيش العثماني.

أما القبائل الجزائرية، فقد كلف بعضها بدفع ضريبة العشور، أما البعض الأخر من القبائل فقد أعفيت من دفعها في مقابل تقديم الشباب للخدمة العسكرية والعاملين في الخدمة المدنية للدولة العثمانية. كما أقطعت الدولة الأراضي لشيوخ تلك القبائل.

وفى عسام ١٢٢٠هـ/١٨٠٥م قسامت ثورة الجنزائر بسبب المشاكل الاقتصادية في البلاد وكان من نبائجها قيام الداى على خرجه الذى خلع النفود العثماني وجعل اعتماده على الجند الزواوى الجزائرى الوطني بعد ذلك في عسام ١٢٣٧هـ/١٨٦٦م مما أسبغ على الحكم العثماني صبغة وطنية في الجزائر فأسعد بذلك الشعب الجزائرى وتوفى على خوجه عام ١٢٣٤هـ/١٨٦٨م وتولى بعده وزيره الداى حسين وفي عسهد الداى حسين في عام ١٢٣٤هـ/١٨١٩م صدر قرار مؤتمر الأشايل بإلغاء القرصنة وأبلغوا الجزائر بإلغائها إلا أن الداى حسين أصر على الرفض.

وفى عام ١٢٣٥هـ/١٨١٩م كتب الداى حسين يطالب فرنسا بسداد قيمة مبلغ مليونان ونصف من الفرنكات مستحقة للداى قيمة قمح اشترته فرنسا من الجزائر، وماطلت فرنسا الرد وتوترت العلاقات بين الداى حسين وفرنسا.

وفى عام ١٧٤٦هـ/ ١٨٣٠م قامت حملة حربية فرنسية تضم ستمائة سفينة بها ثلاثة ألاف مدفع وأربعة وثلاثين ألف مقاتل غير سفن محملة بالمؤن ونزلت فى سيدى فروج غربى الجزائر وعلى الرغم من المقاومة الباسلة للجزائريين فإن الحملة الفرنسية تغلبت عليها ونزل الفرنسيون المدينة.

وقدم الفرنسيون شروطهم التي أرغم الداى على قبولها وتصمنت الشروط:

- ١ \_ تسليم جميع حصون المدينة.
- ٢ ـ ضمان حرية الداى وممتلكاته الشخصية.
- ٣ ـ حرية الداى في البقاء أو الرحيل مع حقه في الحماية الفرنسية .
  - ٤ ـ حماية الجند الجزائرية من أية أعمال انتقامية صدهم.
    - ٥ ـ الحرية الدينية في إقامة الشعائر لجميع الطوائف.

ثم حارل الفرنسيون التوغل إلى داخل البلاد إلا أن المقاومة الجزائرية وقفت حائلا دو ن ذلك.

وتزعم الأمير عبد القادر الجزائرى المعارضة الجزائرية للمقاومة صند الفزو الفرنسي للجزائر، وتلقب بأمير المسلمين وواصل الجهاد صند الفرنسيين حتى تمكن من الاستيلاء على تلمسان، ومنع التعامل مع

الفرنسيين.

ودارت المفاوضات مع الفرنسيين وقبل الأمير عبد القادر أن يكتفى الفرنسيون باحد لال الساحل وتم الانفاق على وقف القدال في عام ١٢٥٠هـ/١٨٣٤م.

وانتهت المفاوضات إلى اعتراف كل منهما بالآخر، فاعترفت فرنسا بسلطة الأمير على كل القبائل والمناطق الخاضعة له بشرط عدم قيامه بأى عمل يضر بالمصالح الفرنسية، واعترافه بالولاء لملك فرنسا ودفع جزية سنوية وعدم شراء أسلحة غير فرنسية. مقابل احتكار الأمير عبد القادر لنجارة الحبوب وعدم تعامل فرنسا مع أحد غيره.

كما أرسلت فرنسا السلاح للأمير عبد القادر وصار غربي الجزائر تحت سيطرة الأمير عبد القادر.

رفى عام ١٢٥١هـ/١٨٣٥م عقدت فرنسا اتفاقا مع القبائل التى فى شرق الجزائر عرف بمعاهدة التبئة فى عام ١٢٥١هـ/١٨٣٥م تم بموجبه إخضاع القبائل الفرنسيين مع الخدمة فى صفوف الفرنسيين نظير المرتبات والحماية الفرنسية.

حاول الفرنسيون فرض سيطرتهم على الجزائر ويدأوا في احتلال المرسى الكبير ثم وهران ثم بونا.

ولما حاولوا الترغل إلى داخل البلاد لقوا مقاومة عنيفة اضطروا خلالها إلى إخلاء وهران ويونا والانسحاب منها.

على أن الاتفاق التي تم في عام ١٢٥٠هـ/١٨٣٤م والذي عرف باسم

(دى ميشيل) أعطى لفرنسا حق احتكار السلاح وتجارة الصادرات والواردات ويذلك تسيطر فرنسا على سوق الجزائر وتبتز أموالها وتبقى الجزائر تحت حماية فرنسا.

على أن الأمير عبد القادر أراد أن يستثمر الانفاق في تنظيم صفوف قواته وتقويتها . إلا أن هذه الهدنة عارضها بعض اتباع الأمير وتزعم هذه المعارضة أبو معزى المراكشي من أولاد سيدى الطيب من وازنة . فالتف حسوله جسماعسة من المراكسشين واتجسه بهم إلى الجسزائر في عام ١٧٥١هـ/١٨٣٥م.

وبدأ يقاتل القوات الفرنسية في وهران الجنوبية ثم انجه إلى زواده وانصم إليه المجاهدون المؤيدين له وظل يحارب الفرنسيين حتى عام 1708 ماضطرت فرنسا إلى نقض الهدنة مع الأمير عبد القادر وعادت المعارك بينه وبين الأمير الفرنسيين واستطاع الجزائريون أن يحققوا النصر على الفرنسيين في معركة سيدى ابراهيم وتمكين الأمير عبد القادر من استعادة نفرذه فحشدت فرنسا جيشا صخما يقوده القائد الفرنسي يرجو الذي قام بنسف حصن (الأوزو) في عام ١٧٦٤هـ/١٨٤٧م ولجأ الفرنسيون إلى استعمال أبشع أنواع الإفناء الجماعي، فأتلفوا وأحرقوا وضربوا فحدث تخلفل في قيادة الأمير عبد القادر وتفرق بعض أتباعه فاضطر إلى الاحتماء بمراكش وسرعان ماانصم سلطان المغرب السلطان عبد الرحمن إلى صف الأمير عبد القادر وأعلن الحرب على فرنسا وجند للجيوش لمحاريتهم إلا أن الفرنسيين تغلبوا على الجيش المراكشي وهاجموا المراكشيون إلى الانسحاب وتوقفوا عن الاستمرار المراكشية فاضطر المراكشيون إلى الانسحاب وتوقفوا عن الاستمرار في مساعدة الجزائريين تحت ضغط التهديد الفرنسي لبلادهم.

والى انتاج السكان، أما الثررة المنقولة فيمكن نقلها للفرنسيين لكن لابد من السغلال الجزائر استغلالا كاملا، فأنن تتم السيطرة على الأرض وعلى الانتاج الزراعى وبدلا من جعله انتاجا يخدس الشعب الجزائرى فلا مانع من تصديره السوق الفرنسية.

كما عمل الفرنسيون على خلق طبقة من العمال الأجراء وتكون طبقة اجتماعية جديدة، تنتج السلع اللازمة للسرق الفرنسية وترتبط المصالح بين الشعبين لمصلحة البقاء الفرنسي في الجزائر.

وهكذا بدأ اغتصاب الفرنسيين للأراضى فصادروا ملكية الأتراك وملكية الأوقاف وبذلك استولى الفرنسيون على غالبية الأرض الجزائرية فقد كان أغلبها وقفا .

وفى نفس الوقت حرم الجهات الدينية والخيرية من مصادرها فخصعت للفرنسيين.

وفي عام ١٢٦٠ هـ/١٨٤٤م صدر قانون لمصادرة أراضي العرش لمصلحة الدولة الفرنسية. ثم توالت القوانين التي تزيد من ملكية الدولة الفرنسية للأرض الجزائرية بكل الحجج الواهية ففي عام ١٢٦١ه مـ/١٨٤٦م صدر قرار باعتبار أرض المراعي أراض الدولة الفرنسية فأصبح كل من يعملوا في الرعي أجراء عند الدولة كما عمد الفرنسيون إلى بذر بذور الفرقة والنزاع بين القبائل بأن طالبت كل قبيلة بتحديد ملكتها لأرضها. وفعلا قامت النزاعات بين القبائل فشكلت لجنة الصفقات التي ظلت تعمل على مدى ثلاثة عشر عاما تفصل فيها بين القبائل، وظهر من الناحية للعملية تعذر اثبات ملكية الأراضي القبائل وهنا تلجأ اللجنة حلا للنزاع بين

القبائل إلى أن تقوم ببيعها إلى الفرنسيين بثمن بخس.

وفى عام ١٢٨٠هـ/١٨٦٣م اصدر الامبراطور نابليون الثالث قانون ملكية الأرض وجعل ملكية الأرض للقبائل وتحايل الفرنسيون فشكارا لجنة مسح الأرض وكانت النتيجة أن وجد الجزائريون أنفسهم وقد خرجوا صغر اليدين، الأرض التي حصلوا عليها غير صالحة للاستغلال بأية صورة.

وفى عام ١٢٩٠هـ/١٨٧٣م حولت الإدارة الفرنسية الملكيات الكبيرة للأرض إلى ملكيات صغيرة الغاية. ثم صدر قانون يجيز ملكية الأرض بسبب المديونية ويذلك تحولت الأرض الجزائرية إلى أملاك الدولة حيث صارت مساحة ملكية الدولة إحدى عشر مليون هكتار.

### الهجرة الإجبارية :

عملت فرنسا على جذب الأجانب إلى الجزائر واسكانهم قيها ولما تعذر عليها إحسنارا الأعداد المطلوبة لجأت إلى إرغامهم بالقوة للهجرة إلى الجزائر حتى أن جماعة من الألمان أرغموا على السفر للجزائر للاستقرار بها بالقوة ثم لجأت فرنسا إلى ترحيل المسجونين غير المرغوب فيهم سياسيا إلى الجزائر.

وفى عام ١٢٧٥هـ/١٨٥٨م تغيرت الأحوال فى الجزائر بعد ظهور الشركات الزراعية العقارية، وبدأ الاستثمار الأجنبى يعرف طريقه إلى الجزائر، وهنا بدأ الأوربيون يقبلون على الهجرة وزادت أعدادهم فى الجزائر وبدأ تملك الشركات الأجنبية للأراضى فحصلت شركة الجنغواز على إثنى عشر ألف هكتار من الأراضى وأقبل معها خمسمائة من الأوربين فى عام ١٢٧٥هـ/١٨٥٨م.

وفى عام ١٧٨٠هـ/١٨٦٣م قام بنك التسليف العقارى ثم توالى قيام شركات تسليف ونقل بحرى وتجارى-

كما حصلت الشركة العامة للجزائر على أرض بلغت سبعون ألف هكتار كضمان لقرض بلغ مائة مليون فرنك للاصلاح الزراعى ولكن لم يتم صرف ماتعهدت به الشركة إلا عشر المبلغ المحدد من قبل، كما قام القرنسيون بتوزيع مساحات هائلة من الأراضى العقارية على ثلاثين وأسماليا أجنبيا.

وفى أوائل الترن الرابع عشر الهجرى العشرين الميلادى كثرت رؤوس الأموال المستثمرة فى الجزائر. وبدأت الملكيات الزراعية الكبيرة فى الانتاج الزراعى الآلى. فظهر الانتاج التجارى، واتسعت زراعة قصب السكر والقطن والزيتون والتمباك.

### الأحتكار الأجنبي:

خصص الاستعمار الفرنسى الأجنبى القيام بدور المستفيد الأول والمستغل لخير الجزائر دون شعب الجزائر صاحب الأرض الأصلى. واستخدم في سبيل الرصول لهدفه السيطرة على السرق الداخلية وتصدير رؤوس الأموال.

كما قامت فرنسا باحتكار النقل البحرى والوحدة الجمركية بين فرنسا والجزائر فكانت السوق الفرنسية هي السوق الوحيدة المحتكرة للانتاج الزراعي ويتم تصدير المحصولات الزراعية السوق الفرنسية.

كما أنشأوا المصارف والصناعات للمواد الأولية كالحديد والفوسفات

والزنك وغيرها.

ومنذ بداية الاحتلال دخلت المنتجات الصناعية الفرنسية إلى السوق الجزائرية وحدث الاغراق بالأسواق ونتج عن تلك السياسة حركة ركود وكساد للصناعات الوطنية بعد ماكانت مزدهرة، وتقوم بمد البلاد بحاجاتها من المنسرجات والملابس والأسلحة وماإلى ذلك.

كما بيعت المصنوعات الفرنسية فى السوق الجزائرية باسعار رخيصة ، وحرمت الجزائر كذلك من إقامة حماية جمركية لصناعاتها . وبسبب السياسة التي البعتها فرنسا لقانون المنافسة الحرة فى السوق أن فقدت الصناعة الجزائرية القدرة على الوقوف فى وجه الصناعات الفرنسية حيث تفوقت فى الجودة والسعر .

وهكذا تم القضاء على الصناعات الحرفية في الجزائر وتخلفت الصناعة الجزائرية تبعا لذلك.

لقد كان النظام الغرنسى سلسلة متصلة الحلقات خصصت جميعها لخدمة تثبيت أقدام الاستعمار الغرنسى وجعلوا منهم أجراء غرياء عن الأرض التي تملكها المستعمر . وأباح لنفسه حق التملك للأرض بغير حق، فضعفت القرة الشرائية لدى الشعب.

كم عملت فرنسا على منع ظهور أية محاولة لإنشاء صناعة وطنية حديثة يمكن أن تنافس الصناعات الفرنسية.

ولما أنشأ الجزائريون مصنعا كبيرا للنسيج خلال الحرب العالمية الثانية قامت فرنسا بإغراق السوق الجزائرية من المنسوجات الفرنسية فاضطر

أصحابه إلى إغلاقه.

النظام الإدارى للجزائر في ظل الاحتلال الفرنسى:

وقعت في عام ١٢٨٠هـ/١٦٣٦ م مجاعة راح صحيتها عشرات الآلاف من الجزائريين فقام الاقطاعيون الأجانب بالمداداة بالحكم المدنى وإلغاء الحكم العسكري الفرنسي الذي يسيطر على البلاد.

وفي عام١٢٨٧ هـ/ ١٨٧٠م تحولت الجزائر إلى ثلاث مقاطعات فرنسوة: قسطينة والجزائر ووهران.

وفى عام ١٢٨٨ هـ/ ١٨٧١م الغى الحكم العسكرى وتعين مكان الحاكم العسكرى حاكم مدنى يتبع وزير الداخلية الغرنسى، ثم عمل الأجانب فى الجزائر على بسط سلطانهم على إدارة الحكم فى البلاد، فاتهموا الإدارة الغزنسية بعدم فهم أحوال البلاد وعملوا على تحويل النفوذ الحكومى إليهم تدريجيا.

وفى عام ١٣١٤ هـ/١٨٩٦ أعيد الحاكم العام الكثير من نفوذه وأنشى مجلس أعلى للجزائر له سلطة تشريعية يمينه الحاكم العام وتتكون أغلبيته من الأجانب.

وفى عام ١٣١٨ هـ/١٩٠٠م صار للجزائر ميزانية مستقلة يسيطر عليها الأجانب. ثم بدأ الاستعمار الغرنسي يعمل للقضاء على الروح الوطئية الجزائرية، فوقف صند الدين واللغة والتعليم، وعارض التقاليد والعادات محاولا بكل جهده جعل الجزائر مقاطعة فرنسية. قأول ماأقدم عليه الاستعمار الغرنسي هو الغاء الاوقاف الإسلامية وجعلها ملكا للدولة ويذلك

تحولت ادارة الأوقاف من إدارة لخدمة المنشآت الدينية والهيئات الخيرية الشعبية إلى إدارة لخدمة الأهداف الاستعمارية المناهضة للشعب. ولم يكن مبدأ فصل الدين عن الدولة إلا حديث خرافة في الجزائر.

ولم يكن للجزائريين حق المشاركة في المحاكم القائمة في الجزائر. وإنما هي من حق الأجانب فقط.

أما الجزائريون في البلاد التبلية فلهم نظام العرف والتقاليد، ولم يعط للقضاء الشرعي الاسلامي حقه كما يجب أو كما كان عليه الحال من قبل.

## التعليم في الجزائر في عهد الاستعمار:

أما التعليم فقد كان فرنسيا حيث جعلوا اللغة الفرنسية هي لغة البلاد لغة الوطن وفرنسا هي الوطن وتاريخ فرنسا هو تاريخ الوطن. وهكذا عمل الاستعمار على دمج الجزائر في فرنسا. وفي نفس الوقت عمدت فرنسا إلى وجود نظام المتفرقة العنصرية في الجزائر ففي عام١٢٨٨ هـ/١٨٧١ مرسة قررت فرنسا منح يهود الجزائر صفة المواطنة الفرنسية كما عملت على إصدار فوانين أخرى بهدف إبعاد شعب الجزائر من دائرة الضوء في الحياة الاجتماعية لتصغير شأن الجزائريين.

وفى عام ١٢٨٢ هـ/١٨٦٥ م أصدر الامبراطور نابليون مرسوما يسمح للجزائريين بشغل الوظائف العامة فى بلادهم، مع حقهم فى الحصول على حق المواطن الفرنسى بعد تقديم طلب التجلس مع التذازل عن الأحوال الشخصية للمسلمين.

وفي عـام١٣٢٨ هـ/١٩١٠م بدأت الحركة الوطنية الجزائرية دورها

حين قام جماسة من الجزائريين هم: أحمد أبو دربة المحامى والسيد صادق دندان والنائب المالى الساج عمار. وطالبوا بوضع قانون نابليون لعام ١٢٨٢ هـ/ ١٨٦٥م الخاص بمساواة الجزائريين بالفرنسيين موضع التنفيذ، كما استعانوا بالعثمانيين لتحقيق فكرة الجامعة الاسلامية التى نادى بها السلطان العثماني عبد الحميد الذانى ومصطفى كامل في مصر من قبل،

وفى عام١٣٣٣هـ/١٩١٤م قامت الحرب العالمية الأولى وقامت فرنسا بتجنيد الجزائريين لصالح الدفاع عن فرنسا وهنا نجحت المقاومة الجزائرية فى الوقوف مـوقف المعـارضـة وانسـحب المجندون الجـزائريون وفـروا للاحتماء بالجبال فى الجزائر، بينما انصم آخرون للجيش العثماني.

وهنا لجأ الاستعمار الفرنسى إلى حيلة لجذب الشباب الجزائرى إلى صفوف الدولة الفرنسية . ولذلك قامت فرنسا باصدار قانون يعطى للجزائريين حق انتخاب نوابهم فى المجالس البلدية وذلك فى عام١٩٣٨ هـ/ ١٩١٩ م وفى نفس العام أيضا سافر وفد جزائرى برئاسة الأمير خالد حفيد الأمير عبد القادر الجزائرى لعرض قضية الجزائر على مؤتمر الصلح فى باريس وفقا لمبادئ الرئيس الأمريكى ويلسون والتى تعطى للشعوب حق تقرير المصير فلم ينتبه إليه أحد. ولما رجع عائدا إلى بلاده شكل عكتلة اللخبة من الجزائريين المسلمين، التى عملت على إصلاح الأحدوال الاجتماعية وحق حصول الجزائريين على كافة الحقوق حتى عضوية مجلس النواب الفرنسي وطالبوا بوقف الهجرة إلى الجزائر.

وهنا قامت الإدارة الفرنسية بالجزائر بنفى الأمير خالد فسافر إلى مصر ثم تركها وسافر إلى فرنسا وهناك ألف لجنة أبناء الشمال الأفريقي. شارك فيها مصالى الحاج الجزائرى وعبد القادر بن الحاج على المراكشى. ونادوا بعقد مؤتمر عام لشمال أفريقيا وطالبوا فيه بحرية الصحافة والاجتماع كما أيدوا حركة الزعيم عبد الكريم الخطابى فقامت الحكومة الفرنسية بإلقاء القبض على الأمير خالد الجزائرى وصحبه بتهمة إعادة تشكيل جماعة غير قانونية. إلا أن المحكمة أيدت عدم الحل للجماعة المغربية وأفرج عنهم وسمح لهم بممارسة نشاطهم.

كما أصدرت فرنسا قانونا في عام١٩٣٨ هـ/١٩١٩م ، أباحت فيه للجزائريين الحصول على أن يكون للجنائريين الحصول على أن يكون للمسلمين ربع المقاعد في المقاطعات وثلث المقاعد في المجالس البلدية. مع عدم الاشتراك في انتخابات العمدة أو نائبه.

وفي عام١٩٢٥ هـ/١٩٢٥م ظهرت في الجزائر ثلاثة إتجاهات:

١- الانجاه الكِفاحي، ويعتمد على الطبقة العاملة والفلاحين.

 ٢ - الاتجاه الاصلاحى، ويستند إلى النواب المسلمين معثلى الملاك والبرجوازية.

٣ ـ الانجاه المعتدل، الذي نادت به جمعية العلماء

وظل الكفاح الشعبي التحرير الجزائر مستمرا في الاتجاهات الثلاثة ولم يسفر ذلك عن شئ.

أما الإنجاه الكفاحي، فقد ربط بين العمال الجزائريين المهاجرين في فرنسا وبين الدركة العاملة الفرنسية . وفي ظل تلك الجماعات ذوى الأفكار الثورية نشأت جمعية ونجم شمال أفريقياه التي أنشأها الحاح عبد القادر للدفاع عن المصالح الأدبية والاجتماعية لمسلمى أفريقيا. ثم تولى زعامة الجمعية ممصالى الحاج، وانفصل بها عن الحزب الشيوعى الفرنسي.

وفى عام ١٣٥٤هـ/١٩٣٥م تقرر إنشاء حزب جزائري مستقل وتولى رئاسته جان شانترون المسمى بباران، وقد اكتسب هذا الحزب صفة محلية، ثم اسندت مناصب القيادة فى الحزب إلى الجزائريين.

أما جمعية نجم شمال أفريقيا فقد طالبت باستقلال الجزائر. وتقدم الحزب الشيوعى الفرنسي بلغس الآراء وصار للجمعية والحزب برنامج واحد. وأعلنت الجمعية والحزب في عام ١٣٥٧ هـ/١٩٣٣م عن برنامج المؤتمر وهو:

- ١ ـ الاستقلال النام للجزائر.
- ٢ ـ انسحاب قرات الاحتلال.
  - ٣ ـ إنشاء جيش وطني.

وفى عام ١٣٥٥ هـ/١٩٣٦ م كان عباس فرحات والدكتور ابن جلول قد كسونا ووحدة النواب الجسزائريين، للمطالبة بتطبيق قانون عسام ١٢٨٧ هـ/١٨٦٥ م للمساواة بين الجزائريين والفرنسيين وحق الانتشاب للجزائريين، وعضد هذه الحركة بعض الفرنسيين الأحرار.

وفى عام ١٣٥٦ هـ/١٩٣٧ دعت الحركة الجزائرية إلى عقد مؤتمر جزائرى برئاسة الدكتور ابن جلول المطالبة بانتخاب الجزائريين لعضوية البرامان وإلقاء قانون دينية الجائر والاعتراف باللغة العربية تطورت وتعارضت مصالح العمال الجزائريين والعمال من المستوطنين الأجانب الذين حذروا الحكومة الغرنسية من سياسة تطبيق مبدأ المساواة التأمة التي تنادى بها الحكومة بين الجزائريين والفرنسيين.

وفى ظل هذه الظروف قام عباس فرحات ومصالى الحاج بتشكيل محزب الشعب الجزائرى، فعارضته فرنسا باعتبار أنه محاولة لإحياء جمعية نجم شمال أفريقيا الملغاة ثم تبين للقادة الجزائريين أن فرنسا غير جادة فى تطبيق مبادئ العدل والمساواة التى نادت بها بالنسبة للجزائريين فرأوا القيام بحركة الكفاح الوطنى بالالتحام التام مع الشعب بعيدا عن حكومة الاحتلال.

ولما قامت الحرب العالمية الثانية في عام ١٣٥٨ هـ/١٩٣٩م أسرعت الحكومة الفرنسية باعتقال الزعماء الجزائريين وتوقفت حركة التحرير الجزائرية عن نشاطها، ثم عمل الفرنسيون على تجنيد الجزائرين لصالح المجهود الحربي الفرنسي ووافق الزعماء الجزائريون وطلب عباس فرحات مقابل هذه الخطوة المساواة النامة بين الجزائريين والفرنسيين وقامت فرنسا بإجراء بعض الاصلاحات منها زيادة عدد المسلمين في الجمعيات المحلية وفي الدوائر الانتخابية ومنح صفة المواطن الفرنسي للحو نصف مليون جزائري ولكن تلك الاجراءات التي نفذتها فرنسا تمت باعتبار أن الجزائر جزء من فرنساء وهنا اجتمع الزعماء عباس فرحات ومصالى الحاج وكونوا وأصدقاء البيان والحرية، المناداة بالجمهورية الجزائرية المتحدة مع فرنسا.

وبعد انتهاء الحرب في عام ١٣٦٥ هـ/١٩٤٥ م قام الجزائريون برفع العلم الجزائري تعبيرا عن فكرتهم للقيام بدولة الجزائر المستقلة، فاشتبك معهم الفرنسيون في صراع دموى وأعلنوا الأحكام العرفية وقبصوا على عباس فرحات وغيره من الزعماء الجزائريين وأعلنوا حل الأحزاب الجزائرية وقدموا للمحاكمة وأعدم بعضم وحكم على البعض الأخر بالأشغال الشاقة.

ثم عادت المكومة الفرنسية وأصدرت عقوا عاما وأفرجوا عن الزعماء الجزائريين.

خرج الزعماء الجزائريين وانفقوا على تأسيس حزب جديد هو «الاتحاد الديمقراطى لوثيقة المطالب الجزائرية، برئاسة عباس فرحات، وحزياً آخر هو «الحركة المناصرة للحريات الديمقراطية».

وفى عام ١٣٦٥هـ/١٩٤٥م بدأ الجزائريون توحيد صغوفهم للكفاح المسلح و أعلنوا الثورة المسلحة لانتزاع استقلالهم بقوة السلاح من أيدى المستعمرين وتكونت جبهة التحرير الوطئى إلى انضم إلى جيشها جميع أفراد الشعب.

كما حدث فى عام ١٣٧٦هـ/١٩٥٦م أن أعلن زعماء الجزائر برئاسة عباس فرحات فى أثناء وجودهم فى القاهرة . انصنمامهم تحت لواء جبهة التحرير الوطنية الجزائرية وقال عباس فرحات «ان رجال جبهة التحرير الوطنية الجزائرية هم أصحاب الحق فى المفاوضة إذ هم الذين يقاتلون نفاعا عن الحرية وعن شعب الجزائر وأن جميع القوات المكافحة فى شمالى أفريقيا متحدة تحت لواء واحد وان يكون هناك سلام أو مهادنة ولكن أصرار على الكفاح الذى فرض الاستعمار على الجزائر حتى تتحطم جميع القوات الاستعمارية الفرنسية أو تجلو عن البلاد. ونحن على استعداد لمفاوضة فرنسا باسم الجبهة، ونعلن الآن أن لنا شرطا واحدا المفاوضة وهو

أنه يجب على فرنسا أن تعترف بالوطن الجزائري، .

ثم بدأت هجمات الجزائريين المضادة تشتد على جنود الاحتلال التي ارتفع عددها إلى نصف مليون جندى فى محاولة للقضاء على مقاومة الثوار الجزائريين.

ومع اصرار الثوار على مواصلة الجهاد ضد فرنسا بدأت تزداد قوة المقاومة الجزائرية، حتى أعلن أصحاب المصالح الفرنسية في الجزائر عجزهم مواصلة العمل في ظل المشاعر الوطنية الملتهبة ضدهم.

وفى عام ١٣٨٠هـ/ ١٩٦٠م أعلن الرئيس الفرنسى ديجول استعداده لفتح مفاوضة مع الجزائريين للوصول إلى نفاهم على الائتلاف مع فرنسا وعلى فتح استفتاء للشعب الجزائرى . وقبلت حكومة الثوار المفاوضة مع الفرنسيين.

وفتحت محادثات أولى فى ميلون فى عام ١٣٨٠هـ/١٩٦٠م إلا أن الجزائريين رفضوا شروط المفاوضة وطلبوا اجراء استفتاء فى الجزائر باشراف هيئة الأمم.

وهنا أعلن ديجول أن الجزائر للجزائريين وطلب المفاوضة ثم رفض الجزائريون البدء في التفاوض دون إعداد جدول أعمال ممبق.

وفى نفس عام ١٣٨٠هـ/ ١٩٦٠م توجه عباس فرحات إلى موسكر لمقابلة الرئيس خروشوف، بقصد تشكيل جبهة لتأييد القضية الجزائرية فى عمل استفتاء وفعلا تم فى نهاية عام ١٣٨٠هـ/ ١٩٦٠م تم الاتفاق على فتح استفتاء فى الجزائر إلا أن فرنسا رفضته. وفى بداية حام ١٣٨١هـ/١٩٦١م ناقش مؤتمر وزراء خارجية الدول العربية فى بغداد مكونا من مصر والعراق وتونس والمغرب وليبيا والأردن والسودان وحكومة الجزائر المؤقتة وأصدر قرار تضمن مد حكومة الثوار الجزائرية بالمال والسلاح والمتطوعين وتقديم كافة التسهيلات لصالح الثوار الجزائريين.

وفى نهاية عام ١٨٣١هـ/١٩٦١م طلبت الجمعية العامة لهيئة الأمم المتحدة إلى حكومة فرنسا والجزائر العودة لاستئناف المحادثات لتحديد حق الشعب الجزائري في الوحدة وعدم تجزئته.

وفى عام ١٩٦٧ هـ/١٩٦٧ توقف القتال بين قوات الاستعمار الفرنسى وقوات جبهة النحرير الجزائرية رسميا بعد عقد اتفاقية سرية فى ايفيان السويسرية واطلق سراح بن بيلا ورفاقه الأربعة الذين اعتقلتهم فرنسا فى حركة طبران باسلوب القرصنة وتضمنت الاتفاقية اعتراف فرنسا بحق الجزائر فى الاستقلال وتقرير المصير. والاعتراف الشعب الجزائرى بحقوق السيادة على أراضيه، مع تكوين فرقة بوليسية من سنين ألف عسكرى مسلم لصالح الأمن فى زمن وقف إطلاق النار والاستفتاء مع تشكيل هيئة مكونة من اثنى عشر شخصاً لتولى سلطة الحكم فى الجزائر خلال تلك التوقى.

وقد اعترف الحكومة الفرنسية صراحة بأن الصحارى جزء من الجزائر وهذك فقد تخلت عن فكرة صم الصحارى الجزائرية نهانيا إلى الممتلكات ولأراضى الفرنسية. وبذلك احتفظت الجزائر مع حق الاستقلال بوحدة ولنن الوطن. وكان هذا تحقيقا للمطلبين الأساسين اللذين أيدتها الأمم المتحدة فى دورتيها السابقتين لأنفاق ايفيان وهما الاستقلال وحدة التراب الجزائرى،

وقد تضمن نص الاتفاق الذى تم توقيعه بين الحكرمة الجزائرية المؤقتة والحكرمة الفرنسية كما أذاع رئيس الوقد الجزائري في المفاوضات أن وقف اطلاق الدار يضع حدا للعمليات العسكرية في القتال المسلح في شتى أنحاء الجزائر ابتداء من اليوم وأن الضمانات الخاصة بتقرير المصير وتنظيم السلطة العامة في الجزائر أثناء فترة الانتقال، قد حددت في اتفاق مشترك، وأن قيام دولة مستقلة، أمر يتفق مع الحقائق الثابتة عن القطر الجزائري.

وفى ربيع أول /١٣٨٧ /٢٧ أبريل من عام ١٩٦٧ صدر قرار تشكيل الحكومة المؤقتة للجزائر وأعضائها. وبعد اتفاقية ايفان نصرا سياسيا عظيما للشعب الجزائرى كما أنها تضع حدا للنظام الاستعمارى وللسيطرة الأجنبية.

وهكذا عادت إلى الجزائر السيادة والاستقلال ، إلا أن المعركة لم تنته بانتهاء الحرب، بل لابد من دعم وتقوية الانتصارات التى تحققت بغضل اللصال المسلح والعمل الجاد المستمر لبناء الدولة والمجتمع.

لقد تحررت الجزائر من الاستعمار ومن العهد الاقطاعي ولابد من التغيير الجذرى للمجتمع . لقد كان الاستعمار القرنسي غزوا سكانيا استغلاليا استمر مدة قرن كامل .

الجزائر بعد الاستقلال:

لقد واجهت الحكومة الجزائرية المستقلة مهام مطاوب منها القيام بها.

وهو خلق درلة ذات سيادة ولها انتصادها ولها نقافتها القومية، وفي سبيل تنفيذ ذلك لابد من القضاء على التنظيمات الاقتصادية والاجتماعية التي ولدها الاقطاع وعلى مخلفاته وبناء هيكل وتنظيم جديد يساعد ويضمن تحرير الأرض وممارسته لجميع حرياته.

وفى ظل نظام ديمقراطى سليم يستند إلى إدارة الشبعب ورقابته المستمرة مع تصافر كافة طبقات الشعب بكل فئاته . كما أن الاهتمام باللغة العربية التى هى التعبير الصادق عن قيمنا الثقافية ودعم فعاليتها مع إحياء التراث الاسلامى للبلاد الجزائرية، وإنماء روح البحث العلمى فى كافة الاتجاهات وذلك لتقوية الشخصية الجزائرية مع مسايرة حركة التاريخ دون قطع الصلة بالماضى، فطاقة الشعب الجزائري طاقة عظيمة وجبارة.

أن أول مانتطلبه التنمية الاقتصادية في البلاد، الابتعاد عن فكرة الاحتكار، وذلك بتأسيس علاقات تجارية مع الخارج مع الاتجاه إلى التصنيع وبترجيه اقتصاديات البلاد بأسلوب التخطيط الحديث مع مساهمة القوى العاملة في إدارة الاقتصاد وفقا للإمكانيات القائمة.

إن اتفاق ايفيان بسويسرا في شوال ١٣٨١هـ/١٩ مارس ١٩٦٢م بعد أول وثيقة رسمية تعترف بها فرنسا بحق الشعب الجزائرى في تقرير مصيره وفي صفر عام ١٣٨٢هـ/يوليو ١٩٦٢م أجرى استغتاء على تقرير المصير وأعان شعب الجزائر تمسكه بالاستقلال التام وبدأ عملية بناء الدولة الجزائرية الحربية التى انضمت اجامعة الدول العربية وللأمم المتحدة وأصبحت تنمتع بمكانة هامة في المجتمع الدولى.

# الفصل النالث

# المحتمع الجزائرى

- السكان
  - الدين
- \* التصرف

سكان المغرب الأوسط (الجزائر):

يتألف شعب المغرب الأوسط (الجزائر) من عنصرين هما العرب والبرير. والبرير شعب عاش في شمال افريقيا كلها منذ القدم ثم انحسر بعد ذلك عن الشرق وتركز في الغرب من برقة إلى المغرب، وهذا الشعب كثير التفرع والانتقال والتداخل بحيث لم يعد من الممكن ريط أشتاته سواء في الجنس أو الأصل أو اللغة أو التقاليد والعادات. وهو يكثر عادة في الجيال ومناطق الصحراء ومايجاورها.

أما العنصر العربى فقد انتقل إلى هذه البلاد فى صدر الاسلام وان كان هذا الانتقال محدودا لايتجاوز الجند ولم تحدث هجرة بالمعنى الصحيح إلا بعد أن انتقل الفاطميون من المغرب إلى مصر وانقطعت دعوتهم من هذه البلاد فشجعوا أربعة من أعظم القبائل إلى الانتقال إلى أراض المغرب، ويتألف العصر العربي أيضا من العرب الذين هاجروا من الأندلس إلى هذه اللاد بعد أن أجلاهم الأسبان عنها.

وليس هناك فاصلا واضح المعالم بين هذين العنصرين فالامتزاج بينهما مستمر وهو يتم بسهولة ويسر وقد امتزجا امتزاجا كاملا بحيث لايمكن التغريق بينهما فالجميع يتحدثون باللغة العربية ويدينون بدين واحد هو الاسلام، وإن كانت بعض القبائل البربرية التي تسكن الجبال تحتفظ بلهجتها البربرية بعض الشئ إلى جانب اللغة العربية.

وإذا كانت الهجرة الهلالية قد ساعدت على اكتمال حركة التعريب، فإن الهجرة الأندلسية إلى الجزائر قد أدخلت إليها الزراعة المتطورة والصناعات الحديثة مثل صناعة النسيج والأقمشة المختلفة وصناعة السجاجيد والصناعات اليدوية وهي قديمة في نشأتها ثم زادت إزدهارا كالحدادة والنجارة والدباغة.

كما أفادت تلك الجماعات المهاجرة من العلماء والأدباء فى الحياة العلمية والأدبية الجزائر، وكان من بينهم كثير من اليهود الفارين من الاضطهاد الأسياني.

على أن العهد العثماني حين دخل الجزائر ، جاءت معه أجناس شتى من أنحاء الدولة العثمانية ومن الأسرى الذين جمعتهم أعمال القرصنة البحرية بالألاف من أنحاء البحر المتوسط وكثيرون منهم دخلوا في الاسلام وسرعان مااندمجوا في شعب الجزائر وقد عادت إليهم حريتهم وحينئذ صاروا من أهل البلاد دينا ولغة.

هذا بالإضافة إلى العناصر القديمة التى عاشت فى الجزائر من أفريقية وآسيوية وأرربية واندمجت مع أهلها من البرير وهؤلاء مثل الفينقيين والرومان والوندال والبيزنطيين ثم العرب والعمانيين وجميعهم تصهرهم الصقة الجزائرية حتى يستحيل تمييزهم فى أغلب الأحيان فلم يعودوا يذكرون شيئا عن أصلهم الحقيقي أو لغتهم أوعادتهم.

#### المعيشة:

المغرب الأوسط (الجزائر) بلاد زراعية بطبيعتها ويرجع ذلك إلى صلاحية طقسها ووفرة أمطارها ، كان أساس المعيشة في الجزائر الزراعة والرعى وقد احتلت حرفة الزراعة والرعى مكانة هامة في الإقتصاد الجزائري حيث يوجد أغلب أنواع الحيوانات في الجزائر من غدم وماعز

ويقر وابل وغير ذلك. وتصدر الجزائر كميات هائلة من الأغنام.

المدن الساحلية:

ويمتاز السهل الساحلى للجزائر حيث توجد مدينة عنابة بالقرب من مصب نهر سيبويه التى يكثر بها العناب حتى سميت باسمه، ويصدر بعد تجفيفه.

كما تنتج القمح والشعير والكتان والغواكم والعسل وجميع أراضيها صالحة لزراعة الحبوب وخاصة القمح - وتملك القبائل بهذه المدينة الكثير من الأبقار ، والثيران والأغنام.

وتقع جيجل غرب عنابة ويزرع بها الشعير والكتان والقنب وبها شجر الجوز والنين، وتليها غربا بجابة وبها كثير من القمح والشعير والتين وكثير من أنواع الغواكه الأخرى.

وتلى بجاية غريا الجزائر ويسكنها بنو مزغنة وأقاموا بها المبانى والعمائر والدولة الزيرية في العهد الفاطمي، ويزرع بها أجود أنواع القمح وتكثر بها الأشجار والبساتين.

وغرب الجزائر توجد شرشال ويزرع بها الكرم والتين والسفرجل. وهى من المدن التى عمرها المهاجرون الأنداسيون فى نهاية القرن التاسع الهجرى/ الخامس عشر الميلادى. ويلى شرشال مديدة تديس ويزرع بها القمح والسفرجل وتنتج العسل، وقد عمرها أيضا الأندلسيون مثل المدن الأخرى التى نزلوا بها عقب خروجهم من الأندلس.

وأخيرا مدينة وهران ، وكانت مدينة صغيرة قلما دخلها الأندلسيون

المهاجرون انتشرالعمران وكثرت بها البسانين والحدائق وأنواع كثيرة من البقر والغنم.

أما المدن التى بالداخل فتوجد جنوب عنابة مدينة قالمة وهى غنية بالأبقار المميزة عن غيرها من الأنواع الأخرى ويلى ذلك مدن نقاوس بالأبقار المميزة عن غيرها من الأنواع الأخرى ويلى ذلك مدن نقاوس وقسنطينة وميله والمسيلة وطنجة عاصمة اقليم الزاب الأعلى ويغاية وبسكرة وتقع فى اشهر الواحات الجزائرية وكانت تسمى قديما فسكرة وعلى مقزية منها استشهد عقبة بن نافع ويكثر بها النخيل والزيتون وتعد التمور اللى تنتجها بسكرة من أجود أنواع التمور فى العالم.

وفى الشمال الغربي من الجزائر توجد تاهرت وكانت عاصمة الدولة الرستمية الأباضية، وجميع نلك المدن عامرة بأنواع المزروعات المثمرة من الحبوب والفاكهة والأنعام والذيل.

كما عرفت المدن الجزائرية بالصناعات اليدوية كالحدادة والنجارة والحياكة. أما المدن الساحلية مثل بجاية فكان بها دار لبناء الأساطيل والسفن، وقد ساعد على هذه الصناعة وجود الغابات التي امتلأت بها الأودية والجبال في جنوب البلاد.

كما كان يوجد بها الحديد وغيرها من المواد اللازمة لصناعة المغن كذلك اشتغل سكان المدن الساحلية الجزائرية بصيد السمك والحيتان. وهذا الانتاج الزراعي الصناعي البحرى هو الذي مهد لبلاد المغرب الأوسط (الجزائر) للتصدير لمنتجانها إلى أنحاء العالم المختلفة مثل أوربا شمالا ومصر والشام وتركيا شرقا وإلى الجنوب الأفريقي في السودان الغربي وغانه والسنغال.

#### الفنون:

عرف الجزائريون الموسيقى فى أشكالها البسيطة وعرفوها أكثر بعد الهجرة الأندلسية إلى الجزائر فقد اشتخل الأندلسيون بالموسيقى وبرعوا فيها حتى أنهم عرفوا «النوتة» وهى الأنفام الموسيقية المسجلة قبل أن يكتشفها الأوربيون (١)

كما عرف الجزائريون الموسيقى التركية فى العهد العثمانى وهكذا تشكلت الموسيقى الجزائرية خاصة بعدما استخدم الجزائريون العديد من الآلات الموسيقية مثل الذاى والعود والمزمار.

#### الدين:

دخل المسلمون المغرب الأوسط (الجزائر) وهدفهم الأساسى من الفتح في بلاد المغرب هو نشر الاسلام وإيضاح الطريق أمام سكان البلاد الأصليين الذين وقعوا تحتى سيطرة البيزنطيين ليتعرفوا على الاسلام ومبادئه. كما كان يوجد من هو على دين المجوسية وعرفوا كذلك اليهودية مثل قبيلة جراوة أهل جبال أوراس لقد بعث الخلفاء الأمويون بالعلماء الذين كان لهم دور بارز في تعليم البرير قواعد الاسلام.

كما حرص القادة والولاة على بناء المساجد والزوايا وتجديدها لأداء المسملين شعائرهم ولتلقى العلم ومعرفة أمور الدين.

ولم يكد ينتهى القرن الثانى الهجرى / الثامن الميلادى إلا وقد أسلم البرير وصار المغرب اسلاميا وشارك غيره من أقطار العالم الاسلامى فيما

<sup>(</sup>١) تاريخ دولتي العرابطين والموحدين. دكتور محمود السيد . صد ١٣٠ ط اسكندرية.

ظهر فيه من أفكار ومناهب فظهرت الفرق الاسلامية من خوارج ومعتزلة وشيعة وغيرهم وجدت فى أرض المغرب مكانا صالحا لإعلانها بين السكان فبجانب المذهب المالكى، وكان هو الملجأ الذى احتمى به سكان المغرب صند التيارات المذهبية والانحرافات الدينية إلا أن المذهب المالكى ظل هو المذهب الذى لاتحيد عنه جميع البلاد العربية.

لقد وجد دعاة المذاهب الخارجية في أرض المغرب فرصة لنشر مبادئهم بعيدا عن أعين الرقباء، إذ أنهم تمادوا في خططهم حتى اتخذوا من الثورات والكفاح المسلح طريقا لتحقيق أهدافهم فظهر دورهم المؤثر في البلاد. وذلك مثل الأباضية والصفرية الذين تحالفوا بقصد توجيه صربات موجعة للعباسيين، ومن هؤلاء الخوارج.

## الأباضية:

هم أتباع أقدم فرقة في الإسلام رقد نشطوا أواخر عهد على بن أبي طالب وتولية معاوية الخلافة وأحدثوا اضطرابات كثيرة في الدولتين الأموية والعباسية، وقدر لبعضهم النجاح في فترة من الزمن.

نادت الأباضية مثل بقية الخوارج بأن الخلافة - أو إمامة المسلمين - لا يصح أن تقتصر على قريش، بل تتولاها أفضل المسلمين تقوى وعدالة ولو كان عبدا حبشياً، ونازعوا الخلفاء وتأسست لهم دولة في المغرب الأوسط في تاهرت في شمال غرب الجزائر، قامت على المذهب الأباضي واستطاع مؤسسها عبد الرحمن بن رستم موادعة صاحب القيروان روح بن قبيص في عام ١٧١هـ/ ٧٨٧م واستمال البرير وتمكن ابن رستم من استمالتهم إلى الاسلام وفرض عليهم الضرائب ثم بسط سلطانه على بقية

القبائل واستكمل بناء عاصمته وأرسى قراعد نظم الدولة وتوطد سلطانه حتى استغرث وقويت.

وكان سياسيا قديرا جمع القارب حوله في يسر وسهولة.

من نظم الأباضية مجاس العزابة ويؤسس فى كل مدينة أو منطقة غالبيتها أباضية ، وجعل لكل جماع رئيس ينتخبونه بمن عرف بحسن للخلق والنمسك بالتعاليم الأباضية، فجعل منهم القصاة للحكم فى المنازعات، ومنهم شيوخ لتعليم المذهب الأباضى، وجعلوا مجالسهم سرية، ولغتهم مبهمة للاحتفاظ بالسرية للمذهب، وكان منهم مشرفون على المساجد والمساجد الجامعة للمنابعة فى تطبيق المذهب الأباضى.

ويعملون على نشر الوفاق بين الناس فى المجتمع عن طريق النصح والارشاد، والعمل لمساعدة الأغنياء للفقراء وكان منهم من يراقب الأسواق ويدعو إلى الإستقامة فى التعامل فى الأسواق.

كما كان الأباضية مدارس خاصة بهم والمدرسة شيخها المسئول عن تدبير أمورها. كما ساعدت الأباضية على نشر اللغة العربية بين السكان. وعملوا على تعليم القرآن وعلوم التفسير والحديث، كما قام أصحاب المهن والحرف من الأباضيين وخاصة التجار بدور هام في نشر الاسلام في البلاد الإفريقية في جنوب الصحراء.

وفى أواخر القرن الثالث الهجرى التاسع الميلادى قضت الدعوة الثيعة على الأباضية في تاهرت.

الزهد والنصوف:

عرفت الجزائر التصوف كما عرفته سائر البلاد الاسلامية وهو مذهب أخلاقى اجتماعى نفسى له منشؤه وتاريخه وأسلوبه وطريقته، وفائدته لهذيب النفرس وطهارة الصدور وحسن الخلق وهو لايخالف شريعة الاسلام ولايناقض مائم عليه إجماع الأمة من أصول، وهو لايبتدع في الإسلام هبادئ ليست منه، ولإيضاح شروط الدخرل في التصوف يكشف عن هذا المحوار الذي وقع بين أبى العناهية وإينه.

دخل أبر العناهية على ابنه وقد تصوف فقال له: ألم أكن نهيتك عن هذا؟ فقال: وماعليك أن أتعود الغير وأنشأ عليه؟ فقال له: يابنى يحتاج المتصوف إلى رقة حال وحلاوة شمائل، ولطافة معنى، وأنت تُقيل الظل، مظلم الهواء، راكد النسيم، جامد العينين، فأقبل على سوقك فإنها أعود عليك.

والذين أشاعرا الزهد والتصوف فى الجزائر هم الرعاظ فى أيام الجمع هالمساجد وكانوا يدعون إلى الزهد فى الحياة وطلب القناعة والكفاف، وانتشرت أماكن العبادة فبنوا الرياط والزوايا فى الثغور لحماية البلاد من القراصلة.

كما انتشرت في داخل البلاد وفي الواحات وعرف المغرب الأوسط (الجزائر) الطريقة القادرية التي نادي بها الشيخ عبد القادر الجيلاني وهي طريقة سنية.

كما عرف فى الجزائر الصوفى أبو مدين شعيب، وهو من العلماء الذين قدموا فى الهجرة الأندلسية إلى الجزائر منذ القرن السادس الهجرى/ الثانى عشر الميلادى، وعاش ببجاية وانتشرت بها طريقته الصوفية وتوفى

بتلمسان.

وفي العهد العثماني كثر اتباع التصوف لاهتمام الحكام العثمانيين بهم والتعاطف معهم وزيارتهم.

كما عرفت الجزائر الطرق الصوفية التي عرفها العثمانيون في بلادهم مثل البكداشة والنقشبندية والمواوية اتباع جلال الدين الرومي، ثم انتشر التصوف في أنحاء الهضاب والصحارى الجزائرية.

# البساب الرابع

المغرب الأقصي

# المغرب الأقصى منذ الفتح العربي إلى قيام المملكة المغربية

- الرصف الجغرافي
- الفتح العربي بالمغرب الأقصى
- الحركات الثورية في المغرب الأقصى
  - الصفرية
  - الأدارسة
  - المرابطون
  - الموحدون
    - ه بلو مرین
  - ، يدر واطس
  - السعديون
  - العاريون
- الاستعمار الأوربي في المغرب الأقصى
  - هزيمة الاستعمار واستقلال البلاد

يقع المغرب الأقصى فى شمال غرب أفريقيا يحده شرقا بلاد الجزائر وغربا المحيط الأطلسى وشمالا مصيق جبل طارق والبحر الأبيض المتوسط من حدود الجزائر إلى طنجة، ثم يتحرف الساحل جنوبا فى خط هلالى مع المحيط الأطلسى ثم يمتد من طنجة حتى حدود الصحراء فى أقصى الجنوب.

ويمتد من داخل البلاد سلسلتان من الجبال سلسلة جبال الريف، وهى متوسطة الارتفاع وتعتد فى شكل هلالى بين مدينة طئجة، ويطلق اسم الريف، على القسم الشرقى منها، وتبلغ هذه السلسلة أقص ارتفاعها فوق سطح البرعن جبل «تدخين» وسلسلة الريف امتداد لجبال جنوب أسبانيا وهى منفصلة عن سلسلة جبال أطلس.

ثم سلسلة جبل أطلس المعروفة، وهي أكثر ارتفاعا من سلسلة الريف، ويفصل بينهما مممرتازة،، ومجموعة جبال اطلس ثلاثة سلاسل وتمند من سيرت إلى شاطئ المحيط الأطلسي مخترقة شمال أفريقيا كله. وهي:

- ١ الشرق الكبير ويخترق المغرب من الجنوب الغربي إلى الشمال الشرقي وهذا الجزء يمثل أقصى ارتفاعا في السلسلة الجبلية للمغرب. وتغطى قمة الثاوج طوال العام.
- لأطلس المتوسط: ويتجه محاذيا للتصف الأعلى من الأطلس الكبير
   حتى يقترب منه عند منتصفه عند منابع نهر المارية، وهو شاهق الارتفاع.
- ٣ ـ الأطلس الصغير: وينفصل عن الأطلسي الكبير عند جبل سروعة من

الشاطى، وهو قاصل بين الأطلس الكبير والصحراء وهو شاهق الإرتفاع، وتفصل سلامل الأطلس الجبلية بين غرب البلاد وشرقها، ويصل ممر نازة بين الجهدين ولكنها تفصل الشمال عن الجنوب. بينما تربط بينهما الأودية والفجرات.

وتعد بلاد المغرب الأقصى أكثر البلاد بالمياء والأنهار إلا أن عدم وجود سدود لاختزان المياء يفقدها الكثير من المياه التي يتعذر الاحتفاظ بها.

أما الأنهار التي بالمغرب الأقصى فهى:

أنهار تصب في البحر الأبيض المتوسط ومنها نهر الملوية وينبع عند اللقاء الأطلس الكبير والأطلس المتوسط وتغزر مياهه في الربيع، ويستخدم اللهر للملاحة قرب المصب.

وأنهار تصب فى المحيط الأطلسى. ويعد نهر «سبر» الذى يلبع من فاس ويصب فى المحيط الأطلسى شمال مدينة سلا ونهر «أم الربيع» وينبع من جنوب «سبو».

وهناك أنهار تنحدر جنربا وتصب في جوف الصحراء وهي تنبع من سلسلة جبال أطلسي كذلك.

أما مناخ المغرب الأقصى فهو مناخ البحر الأبيض إلا أنه يختلف من مكان لآخر وذلك بسبب السلاسل الجبلية والسواحل الشمالية والغربية وكذلك الصحراء التي في جنوب البلاد،

فهر عند شاطى المحيط معندل صيفا بارد شناء شديد الرطوبة، والفرق

عال في درجة الحرارة بين الليل والنهار. كما تكثر الزوابع في الصيف، ويشتد برد في الشتاء، وعلى الرغم من كثرة الأمطار إلا أنها غير منتظمة.

وتكثر الأمطار في الغرب وتقل في انجاه الداخل نحو الشرق. ويصعف كذلك تأثير المحيط الأطلسي على المناخ في الداخل.

بينما تتحكم غابات السنديان والأرز المنتشرة فى تلك المناطق، وتأتى الرياح من الشمال والغرب محملة بالأمطار بينما يأتى من الجنوب والشرق الرياح الحارة، والجو عموما حار صيفا بارد شتاء.

# السهول والوديان:

يتكون السهل الغربى من سهول منسعة تمتد من الرياط إلى مراكش وهي سهول الشاوية، ودكاله وتادله وعبده والحوز، ، وهي منطقة حافلة بالمروج والحقول والمزارع لخصوبتها الوفيرة وجودة الأرض.

أما السهل الشمالي، فيقع بين السهل الغربي وسلسلة جبال الريف، ويسير نهر سبو في الطريق مابين فاس في الداخل والمهدية على ساحل المحيط، ويمتد غربا حتى يشمل ممر تازة وسهل الملوية، ثم يستمر غريا حتى الحدود الجزائرية، وتوجد بالسهل الشمالي بعض الهضاب.

ويرجد به إقليم رجده والملوية والغرب وسايس.

أما منطقة السوس فتقع فى الجنوب الغربى من ساحل المحيط وهى منطقة صغيرة محصورة بين جبال أطلس العليا وأطلس الخلفية وساحل المحيط.

أما الوادى الذى يجرى فيه نهر الملوية فى منطقة شرق المغرب، فنمتد حتى الحدود الجزائرية، وتوجد منطقة درعة وتافيلالت عند جنوب السلاسل الأطلسية وهى ساحل عمرانى، وفى الجنوب منها صحراء قاحلة وتختلها بعض الواحات.

#### السكان

يتألف الشعب المغربى من عنصرين هما العرب والبربر، والبربر شعب عظيم عاش فى شمال أفريقيا منذ القدم، فالبربر هم العنصر الأصل، الذى عاشت قبائله وبطونه وعشائره فى المغرب وسواحله وسهوله وهضابه ووديانه من برقة إلى المحيط الأطلسى، وهم أفريقيون حاميون وتنقسم شعوبهم إلى قسمين البُتْر والبرانس وهما من أصل واحد، وترجع فكرة التقسيم إلى أساس اجتماعى فغالبية قبائل البُتْر تعيش حياة أقرب إلى البداوة على عكس معظم البرانس فهى قبائل عاشت حياة حضارية مستقرة.

# وهذا هو الغرق بينهما.

وقد تغرعت قبائل كل قسم منها إلى قبائل عدة وخرجت من كل قبيلة بطون عديدة تداخلت بعضها ببعض واختلطت أنساب بعض القبائل بحيث تكون بترية أحيانا وأحيانا برانسية.

أما العنصر العربي فقد انتقل إلى هذه البلاد في صدر الاسلام انتقالا محدودا ... فلم تحدث هجرة حقيقية إلا عندما انتقل الفاطميون من المغرب إلى مصر وضعنت دعوتهم بالمغرب، فدفعوا بقبائل بني هلال وسليم على الهجرة من مصر إلى المغرب، كما جاءت هجرة ثانية من الأندلس إلى المغرب. كما حضرت جماعات عربية من البلاد الحجازية.

وجميع تلك الفئات العربية امتزجت مع العنصر البربرى حتى تغير البربر عظيما لاختلاطهم بالعرب حتى ليستحيل تمييزهم في أغلب الأحيان فهم لم يعودوا يذكرون شيئا عن أصلهم الحقيقي أو لغتهم أو عاداتهم فالجميع يتحدثون باللغة العربية، ويدينون بدين واحد هو الإسلام.

# المدن الهامة:

#### الرباط:

تقع على ساحل المحيط الأطلسى، وهى تتميز بحضارة رفيعة، بناها يوسف بن عبد المؤمن فى القرن السادس الهجرى، الثانى عشر الميلادى، فجعلها رباطا لحشد الجيوش والأساطيل لغزو الأندلس واكمل بناءها يعقوب المنصور حفيد عبد المؤمن،

## الدارالبيمناء (آنفا):

تقع على ساحل المحيط الأطلسى، فتحها عقبة بن نافع عام ٢٦هـ/ ٢٨م واطلق عليها اسم الدار البيضاء في العهود التالية ويحيط بها زروع كليرة ويزرع بها الحبوب، وتعمرها الجوامم والفنادق.

### فاس:

تقع فى منطقة جبلية بين منطقتى الأطلس والريف وتغمرها الغابات وبها اشجار البرتقال والتين وأكثر السكان فى مدن الساحل صيادون وفلاحون، والجبال فليلة السكان، وشغلت دورا كبيرا فى العصور الاسلامية وتعتبر إحدى المراكز العامية الاسلامية الكبيرة.

أنشأ بها أدريس الثاني جامعة القرويين عام ١٩٢هـ/ ٨٧٠م وهي أقدم الجامعات الاسلامية. ودرس بها كثير من زعماء الحركة الوطئية بالمغرب الأقصى. حافظت على التراث الاسلامي لما جمع بها من نفائس الكتب والخطوطات العلمية القيمة.

## مراکش:

أسس يوسف بن تاشفين زعسيم دولة المرابطين مسراكش عسام 1014/10 م في السهل الذي يقع شمالي أغمات وجعلها عاصمة للدولة وعمرها ببناء المسجد الجامع وأعقب ذلك البناء المخصص لإدارة شئون الحكم وماإلى ذلك من مدارس وصناعات. ثم أنمها من بعده الخليفة عبد المومن الموحدي الذي بني بها عدة مآثر من بينها مسجد الكتيبة الذي بني منارته الشهيرة الخليفة يعقوب المنصور الموحدي.

وقد لعبت مراكش دورا هاما في تاريخ المغرب العربي منذ عهد المرابطين ومن بعدهم الموحدين ثم السعديين، فقد صارت عاصمة المغرب الجنوبية وبلغت شهرة عالمية.

#### طنجة:

تقع طنجة فى الشمال الغربى من منطقة الهبط وهى أهم مدنها، بين المحيط الأطلسى والبحر الأبيض فى مواجهة الشاطئ الأسبانى، وكانت طنجة مركزا للتجمع العسكرى العربى المغربى منذ عهد طارق بن زياد حتى عهد الدولة المرينية.

#### تطوان:

وتقع على البحر المتوسط شمالاً لشرق فى منطقة الهبط التى تكثر فيها المجارى النهيرات المائية وهى أرض خصبة وافرة الانتاج. يعمر فيها السكان بالسهول والوديان تم بناؤها فى عهد يوسف المرينى عام ١٨٥هـ/٢٨٦ م ونزلها الأندلسيون فى أيام هجرتهم من بلاد الأندلس فعمروها وأصلحوا مرافقها.

#### الحياة الاقتصادية:

الزراعة: تمتاز المغرب بجودة الطقس وغزارة الأمطار وكثرة الأنهار فلذلك أرضها جيدة وزراعتها ممتازة إلا أنها تفتقر إلى بناء خزانات وسدود للاستفادة من مياه الامطار التي يتعذر التحكم فيها فتتسرب إلى البحر دون الاستفادة بها في الزراعة.

كما الزراعة تحتاج إلى تطويرها واستخدام الوسائل الحديثة في الرى ويعمل غالبية السكان بالزراعة وتكثر أشجار الزيتون في مناطق طلجة وفاس ومكناس وتادله ومراكش.

كما تكثر أشجار اللوز في سفوح الجبال الشمالية بالمغرب. وتكثر أشجار النخيل وأشجار التين في تارودانت وتافيلالت ومراكش.

وتنتشر في بلاد المغرب اشجار البرتقال والليمون واليوسفي وأشجار الجوز والمشمش والبرقوق والتوت.

أما مناطق فاس وشمال الأطلسي ومراكش وسوس فتكثر فيها زراعة العنب ويشغل مساحات شاسعة في هذه المناطق.

#### الغايات:

تشغل الغابات مساحات ثاسعة في بلاد المغرب ومن أشهر اشجاارها السنديان والبؤط والصنوبر والعرعر والسرو والسندروس وترجد في اقاليم كتاسة والمعمورة والحرشة وويلماس وباب الأزهار وتستخدم منتجات الغابات محليا كما يصدر منها كميات كبيرة.

# الثروة الحيوانية والسمكية:

تعد الماشية من المصادر الهامة لاقتصاد البلاد المغربية من البقر والغم والماعز ويصدر المغرب كميات كبيرة من الأغنام.

## الثروة السمكية:

تمتد شواهلي المغرب الأقصى منات الكليومترات ، فتطل شمالا على البحر الأبيض المتوسط وغربا المحيط الأطلسي، وتشتهر بتنوع أسماكها وخاصة مناطق الخلجان.

# الثروة المعدنية:

تشكل المعادن قسما مهما من الصادرات المغربية، ويوجد بأرض المُغرب الأُقَصَى من المعادن الزنك والرصاص والحديد والمنجنيز والفحم والفوسفات، وتجرى عمليات التنقيب عن المعادن وخاصة الفوسفات الذى يتطور استخراجه بشكل مستمر ويصدر منه كميات وفيرة.

وفي جنوب مدينة وجده يوجد الفحم في منجم حرادة ويصدر منه لأربا.

كما يصدر الحديد الذي يستخرج من مناجم خنيفرة والسوس وتيفلت والسهل المغربي ومناطق الشرق إلى أوربا.

أما مناطق الأطلسى فيوجد معدن الزنك كما يوجد معدن المنجنيز والكوبلت فى أبو عرفة وأبو عزاز وفى مراكش ويوجد فى المغرب من الكوبلت قدر سدس مافى العالم.

كما يوجد في بلاد المغرب القصدير والجرانيت وحجر الملح والرخام والجبس والكبريت.

#### الصناعة

عرف المغرب الأقصى الحرف اليدوية منذ القدم منها الحدادة والنجارة والدباغة وصناعة السجاد والجلود والأواني والأقمشة المختلفة والصناعات الكيماوية.

#### التجارة:

ازدهرت التجارة في البلاد المغربية مع أوريا وتركيا ومصر والسودان والسنغال وغيرها من دول شمال أفريقيا، وتتكون الصادرات المغربية من المنتجات الزراعية والحيوانية والمعدنية وأهمها الفوسفات والجلود والصناعات اليدوية.

# الفتح العربي للمغرب الأقصى:

قام عقبة بن نافع فى ولايته الثانية فى عام ٦٧هـ/ ٦٨١م بعمليات عسكرية كبيرة فبدأ بالمغرب الأوسط واستولى على ماكان بأيدى البيزنطيين من القلاع والحصون باقليم الزاب وسار إلى المغرب وأذعنت له قبيلة غمارة فى شمال المغرب الأنصى بالريف والهبط وانقادت لسلطانه وأخضع وليلى فى منطقة فاس.

وسار إلى قبيلة مصمودة فى مناطق مراكش وواجه جزوله وخضعت له جميعها حتى صار فى بلاد السوس وهى آخر معاقل البرير فى بلاد المعرب الأقصى يرفع راية الاسلام، وفى ماسة التى على ساحل المحيط الأطلسى عمد إلى فرسه فضرب بأرجل فرسه فى الماء وأعلن أنه قد بلغ أقصى مايستطيع من أرض الله ليرفع راية الاسلام ودعوة التوحيد المحمدية.

لذلك يعد عقبة بن نافع القائد المقيقى الذى فتح بلاد المغرب الأقصى.

وفى عام ٦٩ هـ/ ٢٩٨م تولى حكم المغرب الأقصى زهير بن قيس وتمكن خلال معاركه مع البرير من هزيمة كسيله ثم تولى حسان بن النعمان حكم المغرب فى عام ٧١هـ/ ٢٩٠م وهو الذى دون دواوين الجند والخراج والرسائل وطارد الروم فى عقر دار عاصمتهم قرطاجة وأنشأ مدينة تونس وجعلها قاعدة للأسطول.

كما بنى دار صناعة للاسطول الاسلامي، وحارب الكاهنة وهزمها

وقتلت فى المعركة. ثم استطاع بسياسته الرشيدة مع البرير أن يستميلهم إلى الاسلام وينتظموا فى صفوف جيش المسلمين، وساوى بين العرب والبرير فى المعاملة فانجذبت قلوب البرير إلى الاسلام، ونتج عن تلك السياسة انتشار الاسلام بين أفراد شعب المغرب الأقصى، ولما تولى موسى بن نصير حكم بلاد أفريقيا والمغرب فى عام ٨٦هـ/٥٠٥م بعث بالحملات العسكرية إلى مختلف أنحاء المغرب ثم بعث من يعلمون الناس مبادئ الاسلام، واتجه بعد ذلك شمالا إلى طنجة، كما اتجه جنوبا إلى بلاد السوس، وأقام النظم الإدارية فى مختلف الأنحاء فجعل ولايات برقة وتونس والقيروان فى شرق المغرب الأوسط وجعل تلمسان عاصمة المغرب الأوسط فى الناحية الغربية منه.

أما في بلاد المغرب الأقصى فجعل سلجماسة عاصمة لأرض السوس. وجعل من مدينة طلجة عاصمة للأقليم الشمالي للمغرب الأقصى.

وتولى طارق بن زياد حكم طنجة بأمر من موسى بن نصير ثم جعله قائدا للحملة العسكرية لفتح الأندنس وقد شكلت جيوش طارق غالبية من الشعب المغربي وبذلك صار العرب والمغاربة صفا واحدا في الجهاد ارفع راية الإسلام في بلاد المغرب وفي بلاد الأندنس.

لقد نجح موسى فى دفع الدعاة إلى أنحاء البلاد يطمون الناس الإسلام، كما نجح موسى فى تكوين جيش ضم العرب والبرير المغاربة جنبا إلى جنب وعبر به الأندلس وهكذا دفع موسى براية الإسلام من المغرب إلى أفاق جديدة فى بلاد جنوب أوربا فى أسيانيا ، وانطلق يبسط سلطان المسلمين فى قرطبة وطليطاة حتى صارت قلاع للإسلام ينتشر نور

الإسلام في ربوعها.

لقد كان لسياسة الولاة أمثال حسان بن النعمان وموسى بن نصير أثارها في تثبيت أقدام المسلمين في بلاد المغرب.

وفى عام ٩٦هـ/٧١٤م تم عزل موسى بن نصير من منصبه فى حكم بلاد أفريقيا والمغرب فى عهد الخليفة الأموى سليمان بن عبد الملك (٩٩٠٩هـ/٧١٧/١٥م) وتولى مكانه محمد بن يزيد الذى قام بنشاط عسكرى فأرسل فرق الاستطلاع والبعوث إلى نواحى متفرقة من بلاد المغرب أحرزت نصرا واضحا واستولت على كثير من الغنائم وبقى محمد بن يزيد فى ولايته حتى وفاة سليمان بن عبد الملك ثم عزل من منصبه بعد عامين من توليته.

ولما تولى الخلافة عمر بن عبد العزيز (١٠١٠هـ/٧١٧-٧٢٧م) أسند مقاليد الأمور في أفريقيا والمغرب إلى اسماعيل بن عبد الله في عام أمده مقاليد الأمور في أفريقيا والمغرب إلى اسماعيل بن عبد الله في رحلته إلى بلاد المغرب مجموعة من التابعين ليعاونوه في نشر الاسلام وتعليم الناس أصول الدين وفي عهد اسماعيل بن عبد الله أقبل البرير على الإسلام واعتناقهم له لحسن تدبيره للأمور في سياسة البلاد.

لقد كان للدور الإيجابى الذى قام به اسماعيل بن عبد الله أن تملكت قلوب الأهالى تعاليم الاسلام وعرفوا الملال والحرام وأدركوا تعاليم الاسلام فى تحريم الخمر واستجابوا للدعوة الى تحريم شربها بفضل جهود هذا الوالى وأعوانه من الدعاة المخلصين.

ثم توفى الخليفة عمر بن عبد العزيز في عام ١٠١هـ/ ٧٢٠م وتولى خلافة المسلمين يزيد بن عبد الملك (١٠١هـ/ ١٠٥هـ/ ٧٢٤ـ/٢٥م) وقد ترتب على ذلك تغيير عام في سياسة الدولة فلم يكن يزيد بن عبد الملك يقر بسياسة التسامح واللين التي عرف بها عمر بن عبد العزيز. وتم عزل الولاة في الأمصار ومنهم اسماعيل بن عبد الله.

ثم أعقب هؤلاء الولاة حكام عرفوا بالشدة والقسوة في معالجة الأمور، وقد نتجت عن هذه السياسة السخط والتذمر في صفوف كثير من عناصر المجتمع المغربي ترتب عليها الخروج عن طاعة الحكام وبلغت إلى أقصى مداها فدبرت المؤامرات ضد الحكام للتخلص منهم بالقتل.

لقد اشتعات نيران الثورة وأظهرت شعوب المغرب العصيان فقاموا بالثورات المدمرة، ودخلوا في صراع مسلح مع حكامهم العرب ظل فترة طويلة حتى انفصل المغرب الأقصى عن سلطان الخليفة الأمرى في دمشق فمهد ذلك لقيام دولة الأدارسة، وكذلك قيام ثورات أخرى في مناطق مختلفة، وقد أشعلت تلك الثورات زيادة الصرائب والاجحاف بحقوق المواطنين بشكل تعذر عليهم معه السكوت عليه، كان الولاة يجمعون المال بغير وجه حق فاشتعلت الثورات التي أوجدت للخوارج أرضا خصبة خاصة وأن أرض المغرب بعيدة عن مقر الخلافة.

وهكذا ظهرت الثورة في طنجة ونتج عنها انفصال المغرب الأقصى عن الخلافة الأموية.

## ثورة الصفرية

الصفرية جماعة من ممثلى المعارضة الاسلامية. فقد قامت الدولة الأموية والمعارضة تحيط بها من كل جانب. ولم تكن المعارضة حزبا ولحدا وإنما كانت عناصر وأحزابا كثيرة. ومن أحزاب المعارضة الحزب الشيعى وهم الذين تشيعوا لعلى بن أبى طالب ورأوا أن الإمامة حق لعلى ولأولاده من بعده. وقد حارب الأمويون الشيعة واضطهدوهم وكانت لهذه السياسة آثارها السلبية فقوى الحزب الشيعى وكثر أتباعه وتحول إلى العمل في المعر.

ثم حزب الخوارج الذى رفض الوراثة كأساس للحكم بل الاختيار هو الأساس لنظام الحكم وقد خرج هؤلاء الخوارج على على حين قبل التحكيم بينه وبين معاوية كما خرجوا على بنى أمية لأنهم جعلوا الخلافة ملكا وراثيا، وكثرت ثورات الخوارج واستنفذت الدولة الأموية جزءا كبيرا من قواها وجهودها في سبيل القضاء على ثورات هؤلاء الخوارج.

كما أن العصبية العربية التى أضعف الاسلام شوكتها إلا أنها ظلت كامنة فى النفوس ثم ظهرت فى العصر الأموى فكان عرب الشمال العنانية المضرية فى ناحية وعرب الجنوب اليمنية القحطانية فى الناحية الأخرى. هذا فضلا عن أن عرب الشمال أنفسهم ينقسمون بدورهم إلى قيصة وربيعية وكان معظم اليمنيين فى الشام فى عهد بنى أمية وكانوا مناصرين لبنى أمية.

وكانت القيسية في جانب المعارضة للأمويين غالبا وكان الولاة يميلون إلى هؤلاء مرة وإلى أولك مرة أخرى مما أشعل نار العصبية بين القبائل العربية في العاصمة وفي الأمصار البعيدة في المشرق وفي المغرب. وظهر ذلك جليا في أخريات الدولة الأموية وكثيرا ماأشعات الحروب بين القبائل.

كذلك حدث فى بلاد المغرب حين وجد أهل البلاد من البرير الذين أسلموا أن العرب لم يحسنوا معاملتهم وخرجوا عن تعاليم الإسلام فى سبيل جمع الأموال بغير حق ظهرت القومية البريرية، وامتلأت قلوب البرير بالحقد على الحكام العرب، فلجأوا إلى أحزاب المعارضة وكان منها الصفرية.

لقد عملت جماعة الصفرية على بث عقيدتهم في نفوس البرير التي كانت ممهده سياسيا واقتصاديا لقبول دعوة الخوارج، فأخذت غالبية بطون زناته بدعوة الصفرية، وتحول إليهم بنو دمر وبنو واسين كما أخذت بعض بطون مغراوه وبنو يفرن الذين أخذوا مبدأ الصغرية بقوة وتعلكت من نفوسهم وقبلتها غالبية زناته وصاروا صفرية.

لقد كان خروج البرير على الولاة الذين خالفوا تعاليم الاسلام، ولم يسقطوا الجزية عمن أسلم وفى عام ١٢٢هـ/ ٧٤٠م ثارت زناتة وتزعمهم ميسرة المطنرى وانجهوا إلى طنجة واستولوا على مقاليد الحكم فيها وأعلنوا ميسرة خليفة ولقبوه بأمير المؤمنين ثم انجهوا بعد ذلك إلى بلاد السوس ثم دارت المعارك بين جيوش الدولة الاموية وبين الزناتيين. وبعد معارك طاحنة قتل خلالها ميسرة وتولى مكانه خالد بن حمود الزناتي الصغرى وفى عام ١٢٣هـ/ ٧٤٠م وقع القتال بين جيوش الأمويين وخالد الزناتي انتصرت فيها جيوش خالد الزناتي على العرب ويلغ ذلك الخليفة الأموى هشام بن عبد الملك (١٠٥-١٢٥هـ ١٢٥هـ/ ٤٢٤/٢٤٤م) فأقسم ليغضبن غضبة

عربية وليبعثن لهم جيثنا أوله عندهم وأخره عنده. ورقع القتال بين العرب وخالد بن الزناني عند وادى نهر سبو في موضع يقال له بقدوره وانتهت المعركة بانتصارخالد الزناني وهزيمة العرب.

وكان من أسباب هزيمة العرب الخلاف الذى دب بين الجند الشامى وعرب أفريقيا من اليمنيين وهر الصراع القديم بين قيس ويمن وكان من أسباب ضعف الدولة الأموية فضلا عن براعة خالد الزنائي الحربية في قتاله مم العرب.

لقد خرج المغرب الأقصى من سلطان الخلافة وصار الحكم لزناته.

ثم تولى حكم المغرب كاثوم بن عياض القشيرى الذى اتجه بجيش كبير إلى طنجة لمحاربة خالد الزناتى فى طنجة ودارت معركة فى جنوبها انتصر فيها خالد الزناتى ثم امتد نفوذ الصغرية من المغرب الأقصى إلى المعربين الأدنى والأوسط. وفى عام ١٧٤هـ/ ٤٤١م تولى حنظلة حكم المغرب وواجه حنظلة جيوش الصفرية وقد بلغه خبر خططهم الحربية لغزو القيروان فاستعد لملاقاة جيوشهم ودبر ضدهم خطته لهزيمتهم.

فقد عمد حنظلة إلى صنم أهالى القيروان والفقهاء إلى صنفه وقدم لهم السلاح، وزادت حماسة الأهالى القتال حين انضم إليهم النساء لتشجيعهم للدفاع عن المدينة وانتهى الموقف بهزيمة صفرية المغرب الأوسط.

أما أهالى المغرب الأقصى، فقد انتقات زعامتهم إلى أبى قرة المغيلى، الذى شارك فى القتال فى القيروان حين هاجمت قبيلة ورفجومة الصغرية القيروان فى عام ١٣٩هـ/٧٥٦م واستولت عليه واستحارا المحارم بها فعارضتها زناته طرابلس وهوارة وتزعم أبو الخطاب عبد الأعلى المعافرى إمام الأباضية وزحفوا معا إلى القيروان فى عام ١٤١هـ/٧٥٨م وهزموا ورفجومة ونفزه وولى أبو الخطاب عبد الرحمن بن رستم على مدينة القيروان وعاد إلى طرابلس مع بطون زناته.

ثم يهزم والى القيروان العباسى الجديد محمد بن الأشعث أبا الخطاب المعافرى فى معركة فاصلة ، فيلسحب عبد الرحمن بن رستم من القيروان إلى الزاب ويؤسس بها دولته الرستمية الأباضية فى تاهرت.

أما أبو قرة فقد انسحب من المعركة ليكون إمارة صفرية مستقلة في نامسان، ثم يأتى أحد زعماء الصفرية من اتباع ميسرة الصفرى وهو أبو القاسم سمكو بن واسول فينشئ للصفرية دولة في سجلماسة بدلا من طنجة وذلك في عام ١٤٠٩هـ/٧٥٧م.

### يتو مدرار:

بعد فشل حملة الصغرية العسكرية على القيروان أجمعوا على أن يجعلوا من سجلماسة عام ١٤٠ هـ/٧٥٧م مقرا لهم لبعدها في أقصى الجنوب الشرقى من المغرب الأقصى على نهر زيز، ويصعب الوصول إليها لوعورة مسالكها، واختاروا عيسى بن يزيد إماما لدولتهم بعد مارشحه أبو القاسم سمكو ودعا قومه لطاعته وبايعته الصغرية فقام بأمر سجلماسة وشق القنوات واهتم بالزراعة وبالنخيل ونمت الدولة وكثرت خيراتها وخاصة بعد انساع نجارتهم مع السودان.

وفي عام ١٥٥ هـ/٧٧١م قام العكناسيون بتنحية عيسى بن يزيد وبايعوا

أبو القاسم سمكو بن واسول ولقبه مدرار الذي ظ فى الحكم حتى عام ٧٨٦هـ/ ٧٨٣ م وتوراثه أبناءه فلقبت الدولة باسم بنى مدرار، وجعل من مبتدأ الدولة عدم الثورة على الخلافة، فإن الصفرية تعد فى الحقيقة من السنة (١) ولذلك فقد كانوا حلفاء طبيعيين للخلافة.

وفى عام ١٦٧هـ/٧٨٣م تولى إلياس بن سمكو الإمامة وظل بها حتى عام ١٩٤هـ/ ٩٠٨م فتولى مكانه اليسع بن أبى القاسم سمكو بعد خلعه من الإمامة وشيد اليسع سور سجلماسة واختط القصور والدور والأسواق فأكمل بناء سجلماسة وقويت الدولة فى عهده. وانسع العمراء وشقت الترع وغرست الأشجار المثمرة، وكثر العمران بها وجذبت بذلك جماعات الصفرية من مختلف الأنحاء للإقامة بها.

وفى عام ٢٠٨هـ/ ٨٢٣م تولى ابنه مدرار بن اليسع إمامة الصغرية بعد وفاة أبيه الذى صاهر بابنه مدرار للحاكم الرستمى عبد الوهاب فى إبنته أروى فتوثقت العلاقة بين الدولتين الصغرية والرستمية فى الجزائر ثم أتجب مدرار ولدان يدعى كل منهما مأمونا أحدهما من زوجته الرستمية والآخر من زوجته بقية الذى عرف بميمون بن بقية.

ولما كان مدرار المنتصر يفضل ابنه من أروى الرستمية عهد إليه بولاية المهد مما تسبب في صراح في أسرة بنى مدرار دام ثلاث سوات فاضطر مدرار إلى خلع نفسه من ألامامة وعهد إلى ابن الرستمية بالإمامة ونفى ابن بقية من سجلماسة فأغضب بذلك شيوخ الصفرية الذين رفضوا ازدايد نفوذ الأباضية في بلدهم ، كما أن ابن الرستمية خلع نفسه من

<sup>(</sup>١) دكتور جمال الدين الشيال، تاريخ الدولة العباسية ، صد ٧٦ ط. دار الكتب الجامعية ١٩٦٨.

الإمامة، فأعادت الصفرية مدرارا إلى إمامتهم، ولما عاد مدرار المنتصر إلى إعادة ابن الرستمية إلى الحكم قاموا بتولية ميمون ابن بقية في عام ٢٢٩هـ/ ٨٤٣ م ولقبوه بالأمير وبقى في حكم البلاد حتى وفاته في عام ٨٧٦هـ/ ٨٧٦م.

ثم انتهى أمر الدولة الصغرية المدرارية بعد ظهور الفاطميين ودخولهم سجلماسة في عام ٢٩٧هـ/٩٠٩ م .

الأدارسة:

الدولة الادريسية (٣٦٣-/٨٨٠م) قام العاريون في عام ١٦٩هـ/ ٨٥٥م بثورة كبرى في المدينة يطالبون بالخلافة لأنفسهم وكان من بين الثائرين إدريس بن عبد الله بن الحسن بن الحسين بن على.

ولما أخمدت الثورة وقتل معظم القاتمين بها فر إدريس إلى مصر ثم انتقل منها إلى المغرب الأقصى، ونزل إدريس ومعه مولاه راشد في مدينة وليل بجبل نزهون في عام ١٧٧ه هـ/ ٢٨٨م وبايعته قبيلة أوريه وزعيمها اسحق بن محمد، ثم انضمت إليه قبائل زواغة ولواته وغماره ونفزه ومكناسه، وهكذا التقى الناس حول راشد الذي ظهر بزى التجار وادعى أنه السيد إدريس خادمه، إضفاء الشخصية إدريس وقام راشد يدعو لأمير علوى يرفع راية التوحيد الاسلامية ليخلص الناس من الظام ويعيدهم إلى الطريق القويم.

بدأ إدريس يدعو غفشة بين القبائل في وليل الذين نظروا إليه باعتباره من آل البيت النبري بهديهم إلى طريق الحق ويقيم لهم دولة تحميهم وتكون سندا قريا لهم. ثم اسندت شيوخ القبائل إلى إدريس حكم وليلي الذي سعى إلى مد سلطانه حتى أنه لم يمض غير قليل إلا وقد انسع نفوذه إلى أماكن كثيرة في المغرب الأقصى.

ولما وصلت أخبب ار إدريس إلى الخليسفية العبيساسي الرشيسد (١٧٠-١٩٣١هـ إحدى إلى الخليسفية العبيساسي الرشيسد و ١٩٣١هـ ١٩٣١هـ ١٩٠٩م) وأدرك أن بعد المسافة بينه وبينهم قد تكون عائقا للوصول إلى تحقيق أغراضه في القضاء عليه لجأ إلى تدبير خطة التخلص منه، فبيعث إليه من يدس له السم وتوفي إدريس في عام ١٩٥١ / ١٩٩١م بعد حكم دام ثلاث سنوات، واستطاع راشد مولى إدريس أن يعمل على استقرار الأوضاع في الدولة الإدريسية، وعقد إتفاقا مع شيوخ القبائل على احتى تلد، فلما أنجبت القبائل على رعاية زوجة إدريس التي كانت حاملا حتى تلد، فلما أنجبت ولدا لإدريس اسمته باسم أبيه إدريس، وصار راشد وصيا على إدريس الثاني حيام حتى بلغ العاشرة من عسمره، ثم أسند إليسه حكم الدولة في عام حدثى بلغ العاشرة من عسمره، ثم أسند إليسه حكم الدولة في عام

قام راشد برعاية إدريس فنعلم القرآن وحفظه ودرس الحديث وعلوم اللغة وسير الملوك وأخبارهم وأيام الناس ودرب على ركوب الخيل وجعله في خير حال.

ولما أدرك ابراهيم بن الأغلب ان راشد هو الموجه الحقيقي الذي يعمل على تقوية دولة الأدارسة وتنميتها عمد إلى التخلص منه ، ونجح الأغالبة في خطتهم إلا أن الأدارسة سرعان ماتداركوا الموقف فولوا أبو خالد يزيد بن الياس العبدى أمور الدولة فقام بمهمته خير قيام حتى قويت الدولة الإدريسية. بعكس ماكان يهدف إليه الأعالبة، وقد ساعد استقرار الدولة

ونموها الاقتصادي على جذب جماعات من العرب. ورحب إدريس بهم وقربهم اليه وأحسن اليهم حتى صاروا بطانة لإدريس .

ولما قوى ثمان إدريس الثانى إختار مصعب بن عيسى الأزدى وزيرا ثه، كما تخلص إدريس من اسحق بن محمد زعيم قبيلة أوريه لما علم بإتصاله بأعدائه الأغالية.

ثم قام ببناء مدينة فى موضع قريب من عاصمة دولته وليل، وكانت مدينة فاس التى شرع فى بنائها فى عام ١٩٢هـ/١٠٠٨م فى موقع يقع بين جبلين على صنفتى نهر فاس وقد سمى هذا الجزاء من مدينة فاس باسم العدوة الأندلسينة، وذلك بعد هجرة الأندلسيين توار الحى الريض فى عهد الحكم بن هشام الأموى الذين نزلوا بقاس فسميت باسمهم.

تم شرع إدريس فى بناء الشطر الثانى من مدينة فاس فى العام التالى وسمى بعدوة القرويين (المغاربة) وحول إليها ادارة الدولة وجعلها مقرا له وصارت مدينة فاس تشمل العدوتين.

ثم قام إدريس بعد ذلك بغزو قبيلة مصموده التى خصعت لسلطانه واستولى على أغمات فى عام ١٩٧هـ/ ٨١٢م ثم اتجه إلى الصغرية فى تلمسان ودخلها صلحا وقام بإدارة المدينة وأصلح من أحوالها . ثم امتد سلطان الدولة الإدريسية غرب الجزائر إلى نهر شلف ولم يواجه الأدارسة مغاومة من أحد.

ويعد بحق إدريس الثانى مؤسس دولة الأدارسة فقد نغلب على خطر الدولة الأغالبية، وبسط سلطانه على البربر ثم مد سلطان دولة الأدارسة عبر جبال أطلس الأعلى في جنوب مراكش حتى درعه فضمن لدولته الوصول إلى موانى المحيط الأطلسي، كما سيطر على مضيق جبل طارق وسيته.

كما أمدت الدولة الإدريسية في عهده إدريس الثاني سلطانها عبر جبال منيعه إلى الصحارى الواسعة في الجنوب، وعمل على نشر الاسلام بين القبال البيال.

وفى عام ٢١٣هـ/ ٨٢٨م توفى إدريس الثانى وخلفه من بعده أبناؤه النين اقتسموا البلاد ببنهم فتفرقوا وضاعت وحدةالدولة وصارت البلاد إلى مستوى من الضعف فدخلتها جيوش بنى أمية الأندلسية والشيعة الفاطميين حتى صارت جزء من الدولة الفاطمية في شمال أفريقيا. ثم خرجت من قبضة الفاطميين إلى الأمويين الأندلسيين وظل الحال كذلك حتى انتهى سلطان دولة الأدارسة في بلاد المغرب الأقصى في الربع الأخير من القرن الربع المجرى العاشر الميلادي.

### المرابطون

المرابطون هم صنهاجة الجنوب الملثمون ، اتخذوا اللثام على وجهوهم وصار شعارا لهم ، عاشوا في صحراء المغرب الأقصى والمناطق المدارية حتى السنغال إلى بلاد السودان.

يعيشون على الأنعام يركبوها في تنقلاتهم ويتغذون من ألبانها ولدومها.

ومن أهم قباتل صنهاجة اللثام كداله والمتونه ومسوفه دخلوا الاسلام

فى القرنين الثانى والثالث الهجرى الثامن الميلادى والتاسع أيضا، وحملوا رايته ونشروا دعرة التوحيد بين القبائل فى الجنوب حتى بلاد السودان.

وفى النصف الأول من القرن الخامس الهجرى/ الحادى عشر الميلادى ظهر من بين صفوفهم الأمير يحى بن ابراهيم الجدالى الذى عرف بالتقوى والصلاح وبعد النظر ورجاجة العقل مما يؤهله لأن يحمل رسالة الإصلاح بين القبائل.

وقد دفعه طموحه الديني لأن يعمل على توحيد صفوف القبائل الصنهاجية ويدفعها إلى المجاهدة والنصال بين القبائل المغربية في جميع الأنحاء.

بدأ يحيى بن ابراهيم رحلة البحث عن أصول الدين وفي دعوته اتجه الى القيروان في عام ٢٠٤٨/١٠٥٠م وتقابل مع آل عمران الفاسي وتلقى منه العلم ثم طب منه أن يرشح من تلاميذه فقيها يصحبه إلى بلاده ليعمل على نشر الدين بين صنهاجة اللثام ويهديهم إلى طريق الصلاح.

ووجه ابن عمران الأمير يحى إلى أحد تلامذته وهو وجاج بن زولو من فقهاء المغرب الأقصى ليختار أحد تلاميذه ليرافق الأمير يحى إلى بلاده ليعلم الناس الدين الصحيح.

وتقابل الأمير بحى مع الفقيه المالكي وجاج في سجاماسة واختار وجاج الفقيه عبد الله بن ياسين الجزولي الصنهاجي الأصل ليرافق الأمير يحى الجدالي في رحلة العودة .

عبد الله بن ياسين

هو عبد الله بن ياسين بن مكوك بن سير على الصنهاجي اللثامي سافر إلى بلاد الأندلس في عام ٢٠٥ه/ ١٠٠٩ م في عهد ملوك الطوائف وتلقى العلم من أئمة العصر وأعلام الفكر ثم عاد إلى المغرب الأقصى وقابل فقيه السوس وجاج اللمطى العالم الزاهد ثم رحل عبد الله بن ياسين إلى لمدونه قبائل صنهاجة اللثام فأعجبوا به والنفوا حوله ثم رأوا أنه يحرض عبيدهم عليهم بدعوته إلى المساواة بين البشر، ووجدوان أن وجودهم في خطر بسبب دعوة عبد الله بن ياسين لتحرير العبيد انفضوا من حوله، بل أكثر من هذا عزلوه وأبعدوه عن ديارهم.

ولما لم يجد استجابة من سامعيه وانصرفاهم عنه عمد إلى اللجوء إلى جزيرة في مصب السنغال في رباط يتعبد فيه بتشجيع من يحى أمير جداله فسمع به الناس والتفوا حوله وكثر عددهم أولئك الذين يملأ الإيمان قاريهم وصاروا قرة يعتد بها الفقيه بوجودهم حوله وقد صحبه الأمير يحى في رياطه حتى ترفى في عام ٤٤١هـ/١٠٤ م ويقى عبد الله في رياطه حتى بلغ عدد مريديه الف فاجتمع بهم وأمرهم بالجهاد في سبيل الله قائلا لهم: الخرجوا فأنتم المرابطون،

وهؤلاء المرابطون المثمون صاروا جيشا يدافع عن الحق ويحمل الناس على الاستقامة واتباع الحق.

دولة المرابطين (١٠٤٧-١٠٥٨ مد/٥٦١ م)

خرج عبد الله بن ياسين هو وعمر اللمتونى الذى خلف ابراهيم الجدالى - وعارض جداله تعصبا قلم يأبه عبد الله المعارضة وانجه وجماعة من المرابطين إلى غانة جنوبا واستراوا على أودغشت ودخلت غانة في الاسلام ثم اتجهوا إلى السودان وتوفى يحى بن عمر اللمتونى وخلفه أخوه أبو بكر عام ٤٤٧هـ/١٠٥٥ م وخضعت جداله لعبد الله كما خضعت لمتونه من قبل وصارت غانه وجداله ولمتونه في طاعة المرابطين.

أصلح عبد الله أحوال هذه البلاد وقضى على المنكر وألغى الصرائب ثم انجهوا إلى الشمال واستولوا على درعة وسجلماسة واقليمها.

ثم بدأ المرابطون يتجهون إلى بقية القبائل الملثمة لتوحيدها في سبيل الجهاد، فانضمت إليهم مسوفه ولمطه وجزوله.

وفى عام ٤٤٨ - ٢٠٥١م تمكن المرابطون يقودهم أبو بكر اللمتونى وعبد الله بن ياسين من فتح مدينة ماسة على المحيط من بلاد السوس وقضوا على دعوة الرافضة . ثم اتجهوا الى الشمال واستولوا على أغمات ثم اتجهوا إلى برغواطه فى ساحل المحيط فى سلا باقليم فاس وانفه وآزمور فى تامسنه وآفى فى اقليم وكالة ، وحاربوا الصفرية وهزموهم واستشهد عبد الله بن ياسين فى عام 201هـ/109م.

حقق الزعيم المرابطى أهدافه بعد الانتصارات التى نعت وانتشرت فى جميع الأنحاء فتوحات المرابطين، وتعت حركة مقاومة الفساد وصلحت أحوال البلاد والعباد وكثرت جموع الملثمين الذين انضموا لجموع المرابطين فقوى المرابطون المجاهدون واستطاعو أن يواصلوا الصملة إلى أبعد مايستطيعون.

لقد تمكن المرابطون من إخصاع غانة وجداله ولمتونه فارتفع بذلك شأن المرابطين أولئك الذين جاهدوا لإحياء الدين الحق ونشر الفصيلة، ووأد

النساد ورفع راية العدل في جميع أنحاء المغرب.

لقد تحولت جموع تلك القبائل البدوية من التفرق والتخلف إلى جدود منظمة متحدة تدافع عن الاسلام وتبذل في سبيل ذلك أرواحها.

لقد ألغى عبد الله بن ياسين الضرائب غيرالعادلة التي نتافى ماجاء في الكتاب والسنة وحل محلها الزكاة والأخماس والأعشار، طالب الأغنياء بمراعاة الفقراء وخصصت لبيت المال عمالا يسهرون على المراقبة والمحاسبة حرصا على صيانة أموال المسلمين ونشر العدل ورفع الظلم في أنصاء المغرب، وهو يواصل في نفس الوقت الاشتغال بيث الدعرة بين اتباعه حتى ظهر من تلاميذه الذين عرفوا بإنكار الذات ولم يحفلوا بالمآرب الفردية فطهرت نفوسهم من أدناس الأنانية وحب الذات، ووطدوا أنفسهم على الإيثار والعمل لغير المجتمع، منهم لمتاد بن نصير اللمتونى فقيه الصحراء وميمون بن ياسين الصنهاجي.

بعد استشهاد عبد الله بن ياسين في بلاد السوس وهو يقاوم الجماعات الخارجة على الجماعة واصل أبو بكر الجهاد صد تلك الجماعات حتى قضى عليهم.

ولما بلغه أن خلافا وقع بين قبيلة لمترقه ومسوقه بالصحراء أسرع إليهم في عام ٤٥٣ هـ/ ١٠٦١م لإصلاح أحوالهم وندب ابن عمه يوسف بن تاشفين ، ليحل محله بالمغرب الأقصى، وجاهد أبر بكر في بلاد السودان حتى استشهد في عام ٤٨٠هـ/ ١٠٧٨م وتابعه خلفاوه من بعده في الجهاد في الجووب.

أما في الشمال فقد تولى قيادة الشمال يوسف بن تاشفين ذلك البطل الشهها ع المجاهد في سبيل الله الذي أسس مدينة مبراكش عام 204هـ/٢٠ م في السهل الذي يقع شمالي أغمات وجعلها عاصمة للدولة، وعمرها ببناء المسجد الجامع وأعقب ذلك البناء المخصص لإدارة شئون الحكم. ومالى ذلك من مدارس وحمامات.

ثم بدأ ابن تاشفين يزيد من عدد جيشه حتى بلغ عدد الجيش المرابطى مائة ألف مقاتل من صنهاجة وفي عام ٢٠٤هـ/١٠١٥ ما استولى على غمارة مرورا بمنطقة الريف إلى طلجة ثم أعاد فتح فاس عام ٢٠٤هـ/١٠٦٩ للمرة الثانية. ثم توالت فتوحات المرابطين في بلاد المغرب الأقصى ثم استولى على طلجة عام ٢٠٤هـ/١٠٧٧ واستولى على تلسان في عام ٢٧٧هـ/٢٠٧٩ و.

ثم اتجه المرابطون إلى بلاد المغرب الأوسط واستولوا على الجزء الغربي من بلاد الجزائر، كما استولوا على ميناء سبته بالمغرب الأقصى في عام ٤٧٧هـ/١٠٨٤ م . ومنح يوسف بن تاشفين نفسه لقب أمير المسلمين، وأعلن تبعيته للخليفة العباسي في بغداد وطبع اسمه على السكة في عام ١٠٨٧هـ/١٠٨٨ م خلفا للأمير أبى بكر.

كما عمل يوسف بن تاشفين على اصلاح الأحوال الاقتصادية فرفع الصرائب وعين عمالا على البلاد من ذرى السمعة الطبية الذين عماوا على نشر الأمن والعدالة في البلاد وعين لكل حاكم فقيها برتبة مستشار حلى لا يحيد أحد عن الشريعة الإسلامية في احكامه.

وبعد أن تم للمرابطين سيادتهم على الصحراء في جنوب المغرب

الأقصى وبعد أن انجهوا إلى الشمال وتم لهم النصر على الزناتيين ويسطوا ملطانهم عليهم وأصبح المرابطون سادة المغرب بعد صراع دام عشرون عاما.

وبينما كنان أمر المغرب يقوى كنانت الأندلس تعانى من مرارة الخلافات الداخلية مما أضعفها أمام الأسبان في عهد ملوك الطوائف الذين استنجدوا بجيوش وأساطيل يوسف بن تاشفين الذي زحف عبر البحر إلى الأندلس والتحم مع الأسبان في حروب وهزمهم في معركة الزلاقة الشهيرة للتي غيرت وجه تاريخ الكفاح العربي في أسبانيا، ودانت الأندلس كلها المعزب وأصبح المرابطون الدرع القوى الذي أخر زحف الأسبان وزحزحه نحوالشمال.

وتولى الأمر بعده ابنه على بن يوسف بن تاشفين ثم فى مراحل تالية تزعزع ملك المرابطين فعاد الأسبان إلى التقدم فى أرض الأندلس مرة أخرى ونبتت فى المغرب حركة أخرى هى حركة الموحدين.

### الموحدون: ٤٧ ٥-٦٦٨ هـ/١١٣٠ مـ١٢٧٠ م

قامت دولة الموحدين لتحكم البلاد المغربية والأندلس بعد ماغاب سلطان دولة المرابطين وانزوى.

أقام الدولة الموحدية أبو عبد الله محمد بن تومرت من هرغة إحدى بطون مصموده بالمغرب الأقصى في السفح الجدوبي لجبال أطلس وفي السهول وتعرف بجبال درن ولمصموده بطون أهمها هرغة وهنتانه وتينمال ودكاله وهيلانه ويشكلون غالبية المغرب الأقصى. ولد ابن تومرت عام ١٠٨٧هـ/١٠٨٩ م لأسرة تعيش في قرية من قرى هرغة على سفح جبل اجليز. قضى حياته في حفظ القرآن، وحضر حلقات الدرس في بلدته ثم في مراكش وفي نحو العشرين من عمره رحل إلى الأندلس عام ١٠٠٨هـ/١١٩ م ونزل في قرطبه ثم انجه إلى المشرق ونزل الاسكندرية وتتلمذ على الطرطوشي كما تتلمذ على غيره من الأندلسين والمغاربة وكان منهج الطرطوشي وهو الورع والتقوى والتمسك الشديد بأهداب الدين ووسيلته هي الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر في عنف

#### وصرامة

وقد أخذ تلاميذه بهذا المنهج وهذه الوسيلة وكان أثره فيهم قويا وواضحا. ونادى بن تومرت بالأمر بالمعروف والنهى عن المنكر، فأخرج من المدينة وركب البحر متجها إلى الغرب، وفي هذه الرحلة كسر جرات الخمر التي على السفينة، وعندما ارتفع الاذان للصلاة لم يجد من يهتم بانتوجه لأداء الصلاة فدعاهم إلى الصلاة وهم ينظرون إليه ويهزون أكتافهم ولما هبت عاصفة بحزية وارتبك ركاب البحر قام ابن تومرت يدعو، فهدأت فكأن الله قد استجاب لهذا الرجل الصالح الدعاء، وتعت الرحلة البحرية بسلام.

وابتداً ابن تومرت وكأنه في نظر من حوله من الركاب وليا صالحا مستجاب الدعوة. فكان إذا تكلم أصغوا إليه وصار ملء العيون والأسماع. ونزل في طريقه بالمهدية، وهناك أعاد الكرة فكسر مارآه من آلات اللهو وأواني الخمر، ثم لما اتجه غربا إلى بلاد المغرب وكان قد ظهر معجبون النفوا حوله وظلوا برفقته وقد اطمأنوا إليه. ومن هؤلاء الحاج يوسف الدكالى والحاج عبد الرحمن أبو بكر الصنهاجى ويكنى بالنيذق بمعنى الجندى فى مباراة الرياضة الذهنية، وقد قام البيذق بتسجيل تحركات ابن تومرت الذى فيما كتبه عن استاذه أن الطلبة المغاربة اجتمعوا عند ابن تومرت ليستمعوا إلى مايلقى من دروس وعظات، وقد استعان فى عظاته بأسلوب الترغيب والترهيب الذى جذب إليه الكثير من الشباب.

ولما انصرف ابن تومرت من تونس متجها إلى قسنطينه ثم إلى بجاية عاصمة الدولة الحمادية، وتقابل مدينتي تونس ومراكش فصلا عن مرونة الحكام في معاملة الأهالي بالرفق في حدود الشريعة المحمدية.

وفى مسجد الريحانة كان مقام ابن ترمرت . ثم اخذ يعدو فى أسواق المدينة يدعو الناس إلى اتباع السنة وعدم الخزوج عنها . ثم اتجه إلى ملاًله واستقر فى زاوية بها واشتغل بالتدريس والعبادة وينطلق أحيانا إلى الطريق متجها إلى شجرة خروب، يتأمل كبف يمكنه أن يهدى الطالبين من أمة محمد إلى الرشاد وقد كثرعدد المارقين، غير الملتزمين.

وكان كأنه يقرأ الغيب وماتخبئ له الأيام من مستقبل باهر. ثم ظهرت شخصية عبد المؤمن الخليفة الموحدى المنتظر، نلقى عبد المؤمن تعليمه ى تجرأ ثم ذهب إلى جامع تلمسان ليكمل تعليمه ثم عقد العزم على الرحيل إلى المشرق ليواصل تعليمه هناك، ومات أبوه وتزوجت أمه ورافقه عمه للاتجاه إلى المشرق.

سار عبد المؤمن برفقه عمه إلى هدفه الذى حدده لنفسه. ونزلا في بلاد منيجة لأيام ثم واصلوا الرحلة إلى بجاية في مسجد الريحانه، ثم انحرف عن قصده وانجه إلى ملاًله رغبة منه فى سماع أخبار الفقيه السوسى عالم المشرق والمغرب، كما أطلق على ابن تومرت، فعبد المؤمن سمع وهو بالمسجد مناجاه لبعض المصلين يتكلمون عن الفقيه، فأراد أن يستمع إليه. وهذا مادفعه إلى أن يغير من خط سيره الذى كان قد عقد العزم على السير فيه. وقد سار عبد المؤمن وحده، ثم تقابل التلميذ والأستاذ، عبد المؤمن وابن تومرت من عبد المؤمن أن يبقى عبد المؤمن وابن تومرت من عبد المؤمن أن يبقى بالمغرب ولايبرحه إلى المشرق قائلا له: «العام الذى تريده بالمشرق قد وجدته بالمغرب».

ثم طلب منه أن يقيم معه الليل في ملاّله. فلما كان منتصف الليل أطلع ابن تومرت عبد المؤمن بأن أمر الدين يقوم بعبد المؤمن، سراج الموحدين، وأعطاه كتابا وتنبأ له ولاتباعه بالخير والبركة. والويل لمن خالفوك ونصحه بكثرة الذكر فيذال العصمة والأمان.

وهكذا كشف ابن تومرت لعبد المؤمن عن الدور الذى سيقوم به وبقى عبد المؤمن شهورا كثيرة في ملاّله .

وأخيرا أصدر ابن تومرت تعليماته بالرحيل فانطلقت الطاقة الموحدية إلى طريقها المرسوم.

وفى عام ٥١٥هـ/١١٢١م بلغ أنباع ابن تومرت أعداد كبيرة بايعته أنه المهدى. وأخذ ابن تومرت ينظم أنباعه فى طبقات. فأول طبقة أهل عشرة ثم صحابته ويليهم أهل خمسين. وسمى حفظة المذهب وفقهاءه الطلبة أى الدعاة. وسمى أهل دعوته «الموحدين». وفى عام ٥٧٢هـ/١١٢٨م توفى المهدى ثم أعلن أتباعه موته بمد البيعة لعبد المؤمن من كافة المرحدين فى مدينة تينملل عام ١١٢٩/٨٥٨م ياسم خليفة اين تومرت.

ولم يلبث أن أبعد في الغزوات في منطقة تادله واستولى عام ١٣٥هـ ١١٣١م على درعه وتسابق الناس في المغرب إلى دعوته.

عبد المؤمن على (٢٤ هـ ٥٥ هـ / ١٣٠ ١ ٣٣٠ ١ م)

تولى عبد المؤمن بن على خلافة الدولة المرحدية وقضى على الدولة المرابطية، وعمل على بسط سلطان الموحدين على بلاد المغرب، واستولى المرحدون على تلمسان في عام ٥٤١هـ/١٤٦ م.

وتتابعت سقوط المدن وكذا العاصمة مراكش، أما في بلاد الأندلس فقد ظهر عصر الطوائف الثاني.

وفى عـام ٥٤٣هـ/١١٤٨م اسـتـولى ريموند صـاحب برشولونه على طرطوسه وعلى لارده وإفراغ وقاوم أهل بلنسيه ومرسيه الموحدون إلى عام ١١٧٢/هـ ثم اذعنوا للموحدين.

وخصعت للموحدين أشبيله وغرناطه واسترد الموحدون المرية من الفرنسو. وتوفى الفونسو حزينا بعدها.

وفى ظروف مواتية حين ظهر الصراع بين القبائل العربية الهلالية ودولتى بنى زيرى فى القيروان والقلعة مما أضعف الدولة وصار نفوذها إسميا. هاجم الدرمانديون بعض ثغور أفريقيا من صفاقس وسوسة إلى المهدية واستقل بعض شيوخ القبائل ببعض النواحى. ثم هاجمت جيوش الموحدين المغرب الأوسط بقيادة عبد المومن بن على في عـام ١٤٥٨هـ/١٤٢م فقابل عرب الأثبج وجشم وأعلنوا ولاءهم فعقد لأبى الخليل بن كسلان شيخ الأثبج ولحباش بن مشيفر شيخ عرب جشم راستولى على بجاية ثم اتجه إلى أفريقيا.

وفى أفريقيا تحالفت صنهاجة مع جيرانهم وقاموا بالهجوم على مدينة باجه واستراوا عليها، فبعث إليهم عبد المزمن بجيش يقرده عبد الله بن عبد المؤمن بلغ ثلاثين ألف مقاتل وفى عام ١١٥٧هـ/١٥٢ م تقابل الموحدون والعرب فى ناحية سطيف وظلت الحرب أربعة أيام انتهت بهزيمة العرب وسقوط أموالهم وأولادهم ونسائهم غنيمة للموحدين.

وبعث عبد المؤمن بنساء العرب وأولادهم إلى مراكش فى الصفظ والأمان وفى رعاية الموحدين وعنايتهم، فاجتمع أمراء العرب واتجهوا إلى عبد المؤمن بمراكش فرحب بهم وأعاد عبد المؤمن نساءهم وأولادهم ليضمهم إلى صفه ورجعوا جميعا لبلادهم سالمين.

وفى عام ٥٣٣هـ/١٩٣٨م هاجم الموحدون المهدية ثم عملوا على تصغية الإمارات العربية التي خرجت على بني زيرى واستولوا عليها جميعا. وخضعت لهم كل أفريقيا واستولوا من النورمان على كل ماكان بأبيديهم من مدن الساحل في طرابلس بأفريقيا.

وأصبح سلطان الموحدين يمتد من برقة حتى تلمسان فى المغرب الأقصى . ولما حاول عبد المؤمن ضم العرب الهلالية لم يجد منهم الحماس فأخرج منهم الفا من كل قبيلة ونقلهم إلى المغرب لإضعاف شوكتهم فى أفريقيا وللإستعانة بهم فى حروبه صد الفرنج فى بلاد الأندلس.

وهكذا استطاع عبد المؤمن أن يوطد عرشه بالمغرب بعد أن هزم الخارجين عليه وصارت دولة الموحدين من الشرق إلى ماوراء القيروان. وبلغ إتساع دولة الموحدين إلى أبعد مدى. فصارت تحدها من الجنوب الصحراء الكبرى ومن الغرب المحيط الأطلسي ومن الشرق صحراء لوبية ومن الشمال البحر المتوسط والبلاد الأندلسية. كما بعث عبد المؤمن بولده أبي يعقوب يوسف إلى الأندلس.

وبدأ عبد المؤمن في تنظيم دولة الموحدين فللغي النظم الحربية المرابطية العسكرية لصرامتها الشديدة واطلق حرية الفكر للعلماء، وجعل مراكش عاصمة الدولة وأقام بها المساجد والمدارس وأغدق عليها حتى صارت مراكز للطوم والمعارف ونظم الإدارة وعلوم الدين.

واهتم عبد المؤمن بلقاء الطلبة وتابعهم بنفسه فيما يلقوه وشجعهم ورغبهم في حبهم للناس.

وكذلك اهتم بنشاطهم الحربى فى المبارزة والفروسية والسياحة وكان يدريهم فى بحيرة بجوار قصره و تابعهم على أساليب القتال فى البحر وشؤنه وأثار فيهم الحماس بتقديم الجوائز للمتفرقين منهم.

وأسند عبد المومن إلى هؤلاء مناصب الدولة الهامة وأنشأ لهم نظاما جديدا حاز عنده الثقة وتوطد بهم سلطان الموحدين، وجعله ملكا وراثيا لأسرته وجمع الولاة ومشايخ القبائل من جميع الأنحاء وعقد معهم مجلسا في عام ٥٤٩هـ/ ١٥١ م أسند ولاية العهد لولده الأكبر محمد وذكر إسمه في خطبة الجمعة، ثم عين بقية أولاده على بعض الولايات وجعلها وراثية في عقبهم وعين مع كل واحد حاكما واثنين من الكتبة. أما ولده أبو يعقوب يوسف فعين معه أبا زيد بن بكيت واختار أبا حفص لولاية سبته وطنجة وبعض ثغور الأندلس وأبا محمد عبد الله لولاية بجاية وأبا الحسن لولاية فاس وأبا يعقوب يوسف لولاية الأندلس وأشبيلية وماإليها من المناطق.

هذا وقد احتفظ عبد المؤمن لنفسه بالقيادة العليا ليحول بين الطفاة والمستبدين من التفرد بالشعب ومع ذلك فقد وقعت المخالفات من بعض الحكام ولم يكن بوسع عبد المؤمن التصرف فيها حيث كانت تصله أخبارها بعد وقوعها ولكنه كان يوقع العقاب على من أساء التصرف من الحكام.

واتبع عبد المومن سياسة الرفق وحرية الرأى وسمح بتداول الكتب التى سبق حظر كتابتها أو نشرها وحتى الكتب المعارضة سمح بتداولها والرد عليها في نفس الوقت.

كما اهتم عبد المومن بنتظيم شئون الحرب والجهاد في حروبه مع النورمان، وحين استيلائه على تونس والمهدية وطردهم منها.

بلغ عدد الجيش الموحدى فى إحدى معاركه ضد النورمان ستين ألف من المشاه فضلا عن الفرسان وقسم الجيش إلى أربعة أقسام يفصل بعضها عن بعض أثناء السير مسيرة يوم.

ويبدأ الجيش سيره بعد صلاة الصبح قبل شروق الشمس وحتى الظهر، ويبدأ السير بعد ثلاث قرعات من طبل صخم من خشب رنان يسمع من مسيرة يرم.

وكل قبيلة تحت علمها الخاص. ثم يتوقف الجيش استعدادا للسير في

اليوم التالى، وذلك لتنظيم تموين الجيش ولإمكان التصرف والسيطرة على الجنود ويحمل العناد من خيام وخلافه على ظهر الجمال والدواب ويقود الرعاة قطعان من الثيران والأغنام لحاجة الجند إلى الطعام.

ويحيط بعبد المؤمن من بعض الولاة والشيوخ والقادة وهم قوق ظهور جيادهم ومسلحون وجماعات الموسيقى العسكرية والولاة القضاة والوزراء والكتاب ثم يأنى الجند. ولكن مكانه ولايجوز لأحد مغادرة مكانه بالمعسكر دون إذن من القائد، ثم توزع الأقوات بالتساوى بين الجميع.

واهتم عبد المومن بالمشاة المدربة المسلحة أكثر من الفرسان إذ أن قرات المشاة هي التي تحسم المعركة عادة.

كما الهتم عبد المؤمن بجمع الصرائب من المدن فجمع المعلومات من سكان كل مدينة، وثرواتها وغلاتها لإمكان تحديد مايقرر عليها من ضرائب.

فالثغور تقدم البحارة والسفن والصحراوية تقدم الفرسان والخيل والحمير والجمال، ويقدم البعض الآخر الجند المشاة وأنواع الأسلحة. ومن توقع عليه عقوبة لسبب ما يفرض عليه ضعف ماهو مطلوب منه عادة.

كما أنشأ عبد المؤمن مصانع السلاح فصنع القسى والنشاب والخوذات والدروع والسهام وغيرها من أنواع الأسلحة الأخرى وخصىص المخازن لحفظ السلاح لحين الحاجة إليه.

وفى عام ٥٥٥ه/ ١٦٦٠م انتهى عبد المؤمن من تطهير جميع الأراضى الأفريقية. ثم أعد نفسه للاتجاه للجهاد ضد الأعداء في بلاد

الأندلس.

وفى عام ٥٥٥هـ/١٦٣ م توفى عبد المؤمن وهو فى الذالثة والستين. وقد حكم ثلاثة وثلاثين سنة، وأخفى خبر وفاته حتى دخل يوسف بن عبد المؤمن إلى المغرب قادما من أشبيلية.

ازدهرت العلوم والفنون فى عهد عبد المؤمن الذى اشتهر بغزارة علمه فضلا عن شجاعته وبعد نظره وكان حاضر البديهة يتحمل المشاق والشدائد بروح عائية ويميل إلى الزهد والتقشف، غايته الجهاد ضد أعداء الإسلام وخلف امبراطورية تمتد من المحيط إلى غرب حدود مصر، ومن الصحراء الكبرى إلى بلاد الأندلس.

فتح عبد المؤمن جميع تلك البلاد خلال عشرين عاما بعد استيلائه على مراكش. وبلغت دولة الموحدين أوج عظمتها في عهد يعقوب المنصور على مراكش. وبلغت دولة الموحدين أوج عظمتها في عهد يعقوب المنصور عام ١٩٨٤/٥ م فقد توغلت جيوشه في أفريقيا وفي أسبانيا وخاصة معركة الأرك في الأندلس وهي معركة شبيهة بمعركة الزلاقة وباستتباب الأمن والنظام اللذين أقرهما الموحدون اتسمت الحصارة الأندلسية بمظهر جليل فازدهرت الصناعة وشهدت القصور الوانا غاية في الجمال المعماري وجمال النقش والزخرفة وراجت التجارة. إلا أن إتساع رقعة دولة الموحدين وضعف الرقابة على حكام المقاطعات النائبين ساعد على تمكن تلك والمقاطعات من الانفصال عن الدولة فانسحبت أفريقيا (تونس).

ثم فقدت الأندلس قوتها بعد معركة العقاب عام م ٢٠١٩هـ/ ١٢١٢م ويداً العد التدازلي لدولة الموجدين فدخلت في دور التفكك والضعف حتى سقطت فاس في يد بني مرين.

وفي عـام ٦٦٥هـ/١٢٦٦م لحـتل بنو مرين مـراكش عـاصـــــــة الدولة الموحدية فانهارت دولة الموحدين وظهرت الدولة المرينية.

# دولة بني مرين (٦٦٨\_٢٧٨هــ/١٢٧٠م)

كان بنو مرين من القبائل الزنانية التي لم تشأ الخضوع لنفوذ الموحدين على عكس أبناء عمومتهم بني عبد الواد. ولهذا أثروا الهجرة إلى الصحراء جنوبا على الدخول في طاعة الموحدين. وكانت حياة الصحراء توافقهم لأنهم من البدو الرحل. وكانوا يرحلون في فصل الربيع إلى شمال المغرب الأقصى لرعى إيلهم ومواشيهم فيقضون شهورا من السلة نازلين بين فجيج وملوية. حتى إذا اقترب فصل الشتاء رجعوا إلى بلادهم (من زاب أفريقيا إلى سجلماسة).

وفي عهد الخليفة الموحدى المستنصر دخل عبد الحق أمير بنى مرين بجموعه في وادى تازا وشرقى وادى سبو واشتبك معه الموحدون وفي عام ١٢٦٦/٣٦١٦ فهزمهم عبد الحق وتوفى عبد الحق فخلفه ابنه عثمان الذى تمكن من إخضاع بنى رياح الهلالية وتوفى فخلفه أخوه محمد وحاربه الموحدون في مكتاسة فهزمهم وتوفى عام ١٤٢٣هـ/١٤٤٩ م وخلفه أبو يحى بن عبد الحق وه والذى استطاع تأسيس دولة بنى مرين في المغرب الأقصى. فهو الذى حارب الموحدين وغزا مكتاسة ثم اتجه إلى فاس ودخلها سلما، وحارب بنى عبد الواد وهزمهم في عهد يغمراسن زعيمهم وانتصرعليهم المريديون. ثم اسرع أبو يحى إلى فاس لنقضهم عهدهم مع بنى مرين، ولكنهم طلبوا الصفح علهم فقبل ذلك منهم ثم انجه أبو يحى إلى سلا والتقى مع الموحدين فيها وحقق النصر عليهم.

ثم واجه جيوش بني عبد الواد وهو متجه إلى درعة فهزمهم وأخضع درعه اسلطان المرينيين.

وفى عام ١٩٦٨ م ١٩٦٩ م توفى أبو يحى بن عبد الحق ثم تولى قيادة المرينين يعقوب بن عبد الحق الذى فى عهده بسطت الدولة المرينية سلطانها على المغرب الأقصى فى عام ٢٦٨هـ/٢٦٩ م وهو الذى دفعه إيمانه تلبية نداء الأندلس إلى الجهاد صد أعداء الإسلام بالأندلس إلى تجهيز جيش من ثلاثة ألاف مقاتل فصلا عن كتائب المجاهدين من بنى مرين والمتطوعين من أهل المغرب وتمكن المسلمون فى غرناطة بقيادة ابن الأحمر بفضل نجدة بنى مرين لهم من مواجهة النصارى وصدهم عن أراضيها.

وازدادت الدولة المريئية قوة بعد ماصار لها اسطولا كبيرا في دار الصناعة بمدينة سلا في عهد السلطان أبي الحسن على.

استرد السلطان أبو الحسن على (٧٣١ـ٩٤٧هـ/١٣٤٨م) استرد جبل طارق من الأسبان بعد استيلائهم عليه في عام ٩٠٧هـ/ ١٣٠٩م ثم أعاد فتح الجزائر وتونس عام ٧٣٦هـ/١٣٣٦م وقد أسس المرينيون مدينة فاس الجديدة وتطوان.

وأنشأوا المدارس والمعاهد العلمية في جميع أنحاء المغرب وعادت بذلك البلاد التى ضاعت من المغرب إيان حكم الموحدين وحظيت المغرب بروح علمية وأدبية في المهد المريدي.

لقد ظهر في عهد أبي الحسن أزهى عهود بني مرين ذلك السلطان

القدير الذى تمكن من بسط سلطانه على جميع المغرب الأقصى، مع نمو وازدهار العمران، حتى فاق حكام عصره وحظى بمكانة مرموقة.

وعرف عن أبى الدسن حبه لسماع القرآن وكان يحفظ أجزاء كثيرة منه. وقرب العلماء وبالغ فى اكرامهم واهتم بأحوال الرعية واستمع إلى شكاواهم وعمل على اصلاح الأحوال وعلى الاجتماع بزعماء القبائل من عرب وبرير ومعاونتهم فى حل مشاكلهم.

ثم اشتعلت الحروب بين بنى مرين وبنى عبد الواد، وتفقد الدولة المرينية المغرب الأوسط ويقود إلى حدودها الأولى. ويذلك تمكن الأسيان من اكتساح الأندلس باستثناء غرناطة قلعة الصمود. كما احتل البرتغاليون معظم موانى المغرب تباعا.

وتبلغ الدولة المرينية غاية الصعف فيتولى الأمر الوطاسيون بنو واطس (٩٥٧٨٧٥هـ/ ١٤٧٠ ـ ١٥٥٠م) وهم فرع من بنى مرين بدأ ظهور بنى واطس حين قام أبو زكريا يحى الواطسى حاكم إقليم سالى بالولاية على الطفل المرينى عبد الخالق أبى سعيد عشمان المرينى. فغى عام ١٤٣٧ م ظهر الخطر البريغالى عندما هاجم البرتفاليون طنجة فقام أبو زكريا الواطسى بالدفاع عن المدينة حتى انسحب البرتفاليون منهزمين.

ثم قام الخلاف بين بنى واطس والقبائل فى المناطق الصحراوية ثم تمكن الوطاسيون بقيادة محمد الشيخ من بسط سلطانهم على مراكش الشرقية وجعلوا مدينة فاس عاصمتهم.

وفي ظل تلك الظروف المضطرية تمكن البرتغاليون من النزول إلى

طنجة واحتلالها دون مقاومة في عام ١٤٧١هـ/ ١٤٧١ ولم يستطع الوطاسيون في عهد محمد البرتغالي وأبو العباس أحمد من مقاومة البرتغالين الذين استولوا على كل الساحل المراكشي حتى مضيق جبل طارق. ثم عاد الصراع بين الوطاسيين وبين قبائل بني سعد في الجنوب وقد تمكن السعديون بزعامة الشريف محمد المهدى من الاستيلاء على فاس واسقاط أسرة بني واطس في عام ١٥٤٨هـ/ ١٥٤١م.

## السعديون (٩٦١-٦٦-١ هـ/٥٥٣ ــ ١٠٦٥م)

بعد أن استقر على كل اقليم مراكش، شرعوا في مقاومة الأتراك الذين كانوا ينزلون في بلاد أفريقيا والمغرب واستراوا على تلمسان في غرب الجزائر. ولكي يتمكن الشريف محمد المهدى من تمويل جيشه لجأ إلى سكان الجبال يجمع منهم الخراج، كما فعل مع سكان السهول. فانتهزت المعارضة الفرصة وهم من بقايا المرابطين ومن أنصسار بنى واطس والأتراك وثاروا في وجه السعديين.

وهنا أضطر السعديون إلى مواجهة تلك الثورة باستخدام أشد قوة لهم فقاموا بطرد المرابطين من الزوايا التى يقيمون فيها وقتاوا كل من عارضهم. ثم انتقل السعديون من فاس إلى مراكش وجعاوها عاصمة للدولة السعدية.

اتجه السعديون فى سياستهم إلى محاربة من يعاديهم حتى ولو كانوا من المرابطين أو الأتراك وعملوا على التحالف مع الأمبان لكى يتمكنوا من مواجهة التحالف الداخلى الذى تزعمه الأتراك العثمانيون فحاصر محمد المهدى فاس واستولى عليها فى عام ١٥٥٢هـ/١٥٣٩م وطرد منها بوحسون الوطاسى الذى مكنه العثمانيون منها. وبذلك صار المغرب الأقصى تحت سلطان السعديين.

وتولى بعد مسحمد المهدى ابنه عسيد الله الغسائب ١٩٨١.٩٦٥ مراء ١٩٨١.٩٦٥ م وتابع عبد الله سياسة أبيه في القضاء على الخطر العثماني، فعمل على التحالف مع الفرنسيين في مواجهة أعدائه في الداخل، وأنشأ مدرسة ومسجدا بالإضافة إلى كثير من الإنشاءات الني أماها في عاصمة ملكه.

وفى عام ٩٨١هـ/١٥٤٧ مات الغالب وخلفه ابنه محمد المتوكل المدكر المتوكل محمد المتوكل الحكم، وظهر منافسان له هما عماه عبد الملك وأحمد وقد عاشا في ظل الحكم العثماني في الجزائر وعملا على مناهضة ابن أخيهما محمد المتوكل ومنافسته في الحرائر وعمد المتوكل عن الحكم، ونجح عبد الملك بن المهدى في إبعاد السلطان محمد المتوكل عن الحكم بمساعدة العثمانيين، كما عقد حلفا مع الأسبان وانسحب محمد المتوكل متجها إلى البرتغال.

عمل عبد الدلك السلطان الجديد للمغرب على تجديد بلاده بمعونة العثمانيين الذين أعجب بهم عبد الملك وقد بايع شعب المغرب عبد الملك الذى تلقب بالمعتصم (٩٨٦.٩٨٤هـ/١٥٧٧ م)

لجاً المتوكل إلى البرتغاليين لنصرته على عمه عبد الملك واسترداد هلكه والتقى الجيش البرتغالى مع الجيش المغربى فى عام ٩٨٦ هـ/١٥٧٨ وكان الجيش المغربى مكرنا من فرق منتخبة أرسلها إليه حكام الولايات المختلفة بدافع الحماس الدينى فكانت النتيجة انتصار المغاربة على البرتغاليين انتصارا ساحقا وقتل المتوكل في المعركة كما مات السلطان عبد الملك خلال المعركة بسبب مرض ألم به. وتولى السلطان أحمد بن الفالب حكم البلاد ولقب بالمنصور.

السلطان أحمد بن الغالب (المنصور) (١٩٨٦-١٠١هـ/١٥٧٨ م. ١٦٠٣م).

اهتم المنصور بالتجارة واحتكر الصناعة وجمع الصرائب وقضى على الثورات التهريب وعرف بالحزم والنزاهة في إدارة البلاد، فقضى على الثورات التي قامت بها جماعات المعارضة المتصفة بالشدة مع شعبه ولقنها لحكام القبائل فنظم حكومة مراكش التي عرفت بالمخزن وهي مكونة من اتحاد القبائل البريرية يديرها جهاز مركزى هو حكومة المخزن عن طريق الجيش ورجال الحكم وهي التي تفرض الصرائب وتقسم الأراضي.

فالإدارة الحكومية تتكون من إدارة مراكش (المخزن) وهى المشرفة على الأراضى التى تسكنها القبائل وتحصل منها الصرائب ثم مراكش المستقلة (السبا) وهى التى يعادل نفوذها نفوذ السلطان نفسه.

كما أنشأ السلطان الديوان ويضم رجال الدولة ومن يختارهم من ذوى النفوذ ويجتمع مرة في الأسبوع للنظر في شئون الدولة ومصالحها.

كا أعاد تنظيم الجيش وأخذ من الأتراك نظامهم الحربي، وضم إليه أعدادا من الأسرة من مختلف الجنسيات من الأندلسيين والزنوج ومن الأتراك اللاجئين ومن مسيحيى أوربا على أنه خصص من يقوم بتدريبهم بما يتفق مع النظام المغربي والنظام التركي.

أرسل المنصور جيشا ضخما في نهاية القرن العاشر الهجري السادس

عشر الميلادى إلى السودان والذى تمكن من الوصول إلى النيجر واحتلالها وجمع المنصور من وراء ذلك ثروات طائلة من الذهب والعبيد.

وتبادل المنصور التجارة مع الانجليز فقدم لهم الذهب والسكر والكبريت مقابل الأقمشة التي كانوا يرسلونها له.

تنافست كل من انجلترا وإسبانيا على مصادقة المنصور فتشكلت شركة البرير التجارية في للدن ٩٩٣هـ/١٥٨٥م لعقد معاهدة بين مراكش والقسطنطينية من ناحية وانجلترا من ناحية أخرى لولا أن المنصور كان متخوفا من العلمانيين فلم تتم تلك المشاركة.

وعملت أسبانيا على صداقة السلطان المنصور فتنازلت له عن مدينة أرزيلا في عام ١٩٨٨هـ/١٥٨٩م.

لقد ازدهرت الحياة في عهد المنصور في بلاد المغرب ونمى العمران في البلاد رفى عام ١٦٠٢هـ/١٦٠٩ توفى المنصور ويسبب ماقام من صراع بين أولاد المنصور الثلاثة على السلطة انهار نغوذ مراكش، فقد قام مولاى فارس والشيخ الملقب بالمأمون ينافسان أخاهما زيدان في مراكش وقتل فارس في عام ١٠١٨هـ/٢٠٩ م وقتل زيدان أخاه المأمون في عام ١٠١٨هـ/٢٠٩ م رشيل للأسبان.

وبقى زيدان يبسط نفوذه على مراكش دون فاس التى بقيت مستقلة عن سلطانه، ولم يحسن زيدان فى سياسته فى الدولة حين انفق أموال الدولة بإسراف فى بناء المساجد. وأهمل ماعدا ذلك فضعفت قوة الدولة . ولما مات السلطان زيدان عام ١٠٣٨هـ/١٩٩٩ م تنازع أولاده عبد الملك

والوليد ومحمد شيخ. وفى عام ١٠٥٥هـ/ ١٦٥٤ تولى محمد شيخ وبرفاته انتهت الدولة السعدية وزاد نفرذ الطرق الصوقية التي آلت إليها السلطة في حفظ البلاد.

### العلويون (١٠٦٥ ـ ١٧٤٦ هـ/١٦٥٤ ـ ١٨٣٠م)

عاشت الأسرة العارية في منطقة سجلماسة ونالوا مركزا طبيا بين أفراد - تلك المنطقة لقرابتهم لآل البيت النبوى ولما اتصغوا به من سمعة حسنة في معاملتهم ونزاهتهم. حتى أن الرشيد مؤسس الأسرة العاوية عرف بلقب مولاى الذى ناداء به الأهالى حبا وكرامة الشخصه ولنسبه الشريف.

كان الشيخ بوحسون شيخ زاوية خليج يبسط نفوذه على منطقة امتدت من سوس إلى تأفيلات دون معارضة، ثم بدأ بوحسون يوسع نفوذه فى مناطق الصحراء الجنوبية فاستولى على سجلماسة ودرعه، وبدأ الصراع بين العلويين وبوحسون أدت إلى انتصار العلويين وبسط سلطانهم على سجلمساة ودرعة واقليم السوس، ثم بدأ العلويون يوسعون منطقة نفوذهم حتى اتجهوا إلى مراكش وتمكنوا من النزول على ساحلها الشمالى، وفي عام ٧٧٠ هـ/١٦٦٦م حارب مولاي الشريف قوات الشيخ ارارس ودخل فاس وأعلن نفسه سلطانا وأصبح العلويون يسيطرون على منطقة أنجاد وتازا وتافيلات، والريف وفاس. ثم استمر العلويون في توسيع رقعة نفوذهم فبعثوا بالحملات الحربية إلى الغرب لإخضاع إقليم طنجة ثم دخلوا مراكش عام بالحملات الحربية إلى الغرب لإخضاع إقليم طنجة ثم دخلوا مراكش عام ويبعد أربعة كيلومترات من فاس، وأقام الحصون في مراكش الشرقية، وبنى مدرسة.

وفي عام ١٠٨٢هـ/١٦٧٩م توفى الشريف الرشيد بعد جهوده فى توحسيسد المغسرب الأقسصى وخلفسه أخسوه اسسمساعسيل (١٣٩٢هـ/١٣٩٢ هـ/١٣٢٧م) اهتم السلطان اسماعيل بالتعمير فأقام المنشآت فى مراكش وبلغ به حب الاقتناء وجمع الأموال إلى مصادرة الأموال من ذوى الاراء فى البلاد.

عمل على توطيد سلطانه فواجه المؤامرات التي دبرت صده بشجاعة وثبات واستطاع أن يتغلب على معارضيه من أفراد أسرته ومن أخيه هارون في تافيالت وابن أخيه أحمد بن محرز في مراكش والسوس فصلا عن المؤامرات التي دبرتها صده الدولة العلمانية.

وقـامت الثـورات فى ولايات الغـرب حـيث قـام المرابطون يؤيدهم المحمانيون فى ويلا وامتدت الثورات إلى تافيلات، وحرضوا القبائل العربية فى شبانه.

وظل السلطان اسماعيل بجاهد صند المؤامرات والثورات حتى تمكن من التخلب عليها جميعا. لم يثنه عن ذلك مصنى الشهور والسئين في طريق التخلب عليها جميعا. لم يثنه عن ذلك مصنى الشهور والسئين في طريق التخلاح حتى استقرت أحوال البلاد واستتب الأمن في ربوعها ثم شرع الساطان اسماعيل بعد ذلك في تكوين جيش منظم وجعل غالبية جنده من السولان وقام بتدريبهم وضم إليهم أسرى المسحيين والقرصان والمتطوعين من الشباب الأنداسي.

وقد شكلت الغالبية من هذا الجيش من جماعات من الأطفال الصبيان دون سن المعاش، ويبعث بهم إلى مشترى الرمل (من مكناس وسالي) ويتم تطيمهم حرفة في عدة سلوات قبل أن يبدأ تدريبهم الحربي، وخصصت أعمال التدبير المنزلي للبنات ومنهن من يتعلمن الموسيقي ويتم تزويج الفتيان في سن الخامسة عشر.

أما جهة التمويل لهذا الجيش من الأطفال فهم جماعة المتعهدين يجلبونهم من منطقة حوض النيجر وجنوب الصحراء من مركز تواجدهم في تمبكر ويودعون في مشترى الرمل.

أما نسل هذه الجماعات من شباب مشترى الرمل فهو مصدر الجيش النظامي.

بلغ عدد الجيش النظامى فى عهد السلطان اسماعيل مائة وخمسين ألف جندى نصفهم من مشترى الرمل ومن مكناس خمسة وعشرون الف جندى غير من فى القصبة وشكات جماعات وجنود مكناس الحرس الخاص للسلطان وهو يشرف ويدير سياسة الدولة. ثم تحول بمضى الوقت إلى مجرد حرس خاص للسلطان بغير نفوذ.

وقد تمكن السلطان اسماعيل بهذا الجيش من حراسة الشواطئ خاصة فى ناحية الميحط حيث كان قادة هؤلاء الجند من ذرى الصرامة فى القيادة بحيث يبسطون نفوذهم على الجند ويطيعيونهم طاعة مطلقة تمكنهم منالتغلب على قراصئة البحار بغير مهادنة أو ضعف.

وهكذا استطاع السلطان اسماعيل استرداد البلاد التي وقعت في يد الأسبان وغيرهم من البرتغاليين.

واستولى على المعمورة في عام ١٠٩٢هـ/١٦٨١م ثم استولى على طنجة ونقل إليها منكان منطقة الريف ثم استولى على لارش في عام

١١٠١هـ/١٦٨٩ وأرزيلا في عام ١١٠٣هـ/١٦٩١م ويذلك بسط المغرب نفوذه على الشاطي الأطلسي.

ثم عمد السلطان اسماعيل إلى موانئ البحر المتوسط ويمكن من الاستيلاء على مليله.

ولم يتمكن السلطان اسماعيل من مواجهة العثمانيين في المغرب الأوسط (الجزائر) نقوة المدفعية العثمانيين وتثبيت الحدود معهم.

ثم شرع اسماعيل في مواصلة الجهاد وبسط نقوذ الدولة المغربية (لا أن الظروف الداخلية أجبرته على التوقف .

وعلى الرغم من النشاط النجارى الكبير فى البلاد المغربية فإن السلطان اسماعيل طالما شارك رجال البحر من القراصنة فى غنائمهم ينسبة تصل إلى العشر وأحيانا الخمس.

وعاشت مدينة فاس كمصدر لتجارة المغرب بأنواعها من جلود وأصباغ وأقمشة، والموسيلين للغطاء والزيوت العطرية وأنواع الأسلحة وأدوات القنال.

كما كان لمراكش دور هام فى الحركة التجارية وكذلك تارونت وعليج، وكانت مكناس أنشط فى تجارة والشمع والنصاس وقد فحضلها السلطان اسماعيل على غيرها من الدن.

كما كانت تافلك تستورد كثيرا مما يحتاجه العرب، وغيرهم من السكان بمقايضهم بثبر الذهب والعاج ورثى النعام والبلح حيث حركة

القرافل النشطة عبر تلك المدينة إلى السودان.

كما شارك الرحالة والتناصل في الأعمال التجارية خاصة مع التراصنة من رجال البحر. وقد كانت المنافسة التجارية بين انجلترا وفرنسا ثم تغلبت اتجلترا على فرنسا في عام ١١٢٧هـ/ ١٧١٠م وأخذ الانجليز مكان الصدارة.

اهتم السلطان اسماعيل ببناء التصبات وخاصة في مراكش، وتحتوى القصبة عادة على أراض زراعة ومخازن ومسجد ومساكن وحراسة وتحاط بالأسوار والأبراج للمراقبة وقد ساعدت تلك الأبنية على الاستقرار والأمن في ربوع البلاد، فضلا عن خضوع المرابطين والعثمانيين للنظام الذي فرضه السلطان.

وتوفى السلطان اسماعيل عام ١١٤٠هـ/١٧٢٧ وقد اعتب وفاة السلطان انهيار نظام الدولة الذى خططه السلطان حيث برز المرابطون والعثمانيون ورؤساد القبائل وعمل الجميع على استرداد حريتهم فى العمل فاضطربت أحوال البلاد.

ثم ظهر أحد أحفاد السلطان اسماعيل وهو محمد بن عبد الله الذي ساهم في ولاية أبيه في تنظيم الجيش ونشر الأمن وكان قد أظهر كفاءة أيان حكمه لمنطقة مراكش وأسفى في دكالة. أظهر محمد بن عبد الله الادم/١٧٥٧ م نشاطا حين قام بتشييد الأبراج والحصون حول المدن المغربية والعتاد الحربي، وزاد من عدد سفن الاسطول وخصص فدرات لمغربية والعتاد الحربي، وزاد من عدد سفن الاسطول وخصص فدرات لتدريب الجنود على القبال وحارب البرتغاليين واسترد ميناء المعمورة شمالي سلا في عام ١١٨٧هـ/١٧٩٩م وعمل على توثيق صلاته بالدولة

العثمانية، وفي عهده اتسعت التجارة الفرنسية اتساعا كبيرا، ومد كثير من الأجانب إلى البلاد والإقامة في المواني وفي عام ١٧٠٤هـ (١٧٨٩م ترفي المطان مصحصد بن عبسد الله وخلفسه ابنه يزيد في عسام (١٧٤٠هـ ١٧٢٠هـ (١٧٩٠ عهده ملينا بالإضطرابات وخلفه أخوه سليمان (١٧٩٠ ١٧٢٠ هـ/١٧٩٢ هـ/١٧٩٢ عهده ملينا بالإضطرابات وخلفه أخوه سليمان (١٣٠ ١٣٣٨١ هـ/١٧٩٢ على مراكش التي استولى عليها المناطق الشمالية وفي الجنوب للاستيلاد على مراكش التي استولى عليها عام ١٠٠١هـ/١٧٩٥ وسيطر على الجنوب على مدى عشرين عاما. إلا أن تورات البرير في أطلس الوسطى والصراع الداخلي دفع بالبلاد إلى التحول من الهجوم إلى الدفاع عن استقلال البلاد أمام الأطماع الخارجية.

وتولى بعده ابنه عبد الرحمن (١٢٣٨هـ/١٢٧٦) وتولى بعده ابنه عبد الرحمن (١٢٧٨هـ/١٢٧٥م) وحاول استعادة مكانة ادولة الى ماكانت عليه من قبل إلا أنه تعذر عليه ذلك لقوة الأساطيل الأوربية حتى أن فرنسا استولت على مراكش عام ١٨٣٦هـ/ ١٨٣٠م فتحول مجرى الأحداث إلى غير صالح البلاد، وانتهى الأمر إلى أن فقدت البلاد استقلالها.

### المفامرات الاستعمارية ضد المغرب

ظهرت المطامع الأوربية وخاصة الفرنسية في شمال أفريقيا وبصفة خاصة المغرب الأقصى أوائل القرن الثالث عشر الهجري التاسع عشر الميلادي، ويرجع ذلك الموقع الاستراتيجي حيث يسيطر المغرب الأقصى على مدخل البحر المتوسط بموانيه ومدنه الساحلية مثل طنجة وسبتة ومليلة.

كما توجد غرب المذرب الأقصى على ساحل الأطلسي موانيه الهامة

مثل القديطرة والدار البيضاء وأجادير الأمر الذى دفع الدول الأوربية إلى التنافس في الدخول البيضاء وأجادير الأمر الذي جعلته التنافس في الدخول اليها بوسيلة ما ، إلا أن يقظة الشعب المغربي جعلته يقاوم محاولات تلك الدول الطامعة وظل يحافظ على استقلاله على مدى قرون من الزمان.

لقد قاوم المحاولات الأوربية الاستعمارية وفي سبيل ذلك حشد الجيوش لمقاومة التحركات العدائية من الأسبان والبرتغال وصدهم ودمرهم في معارك الدار البيضاء وساحل السوس وفي أجادير وفي معركة وادى المخازن في عهد الدولة السعدية في عام ١٥٧٨هـ/١٥٧٨م حيث الحق هزيمة ساحقة بالبرتغاليين.

كما تمكن الجيش المغربي في عهد الدولة العلوية استعادة الجديدة والمهدية من البرتغال والعرائش وأحيلا من الأسبان كما استرد طدجة من الانجليز.

وعلى الرغم من احتفاظ المغرب الأقصى باستقلاله حتى بعد ظهور العثمانيين في الشمال الأفريقي إلا أن تحول الدولة العثمانية من القوة إلى الضعف أدى إلى ظهور أطماع الدول الأوربية في الدولة العثمانية وتدبير المؤامرات لاحتلال الشمال الأفريقي.

احتلت فرنسا الجزائر عام ١٧٤٦هـ/ ١٨٣٠م فدخلت مراكش حرب مع فرنسا حتى عام ١٧٢١هـ/١٨٤٥م وساندت الأمير عبد القادر، واحتلت فرنسا تونس عام ١٢٩١هـ/١٨٨٠م، وانطلقت الدول الأوربية في مغامرات استعمارية عقب مؤتمر فيينا عام ١٣٢١هـ/١٨١٥م وقام سباق ببنها لاحتلال بقية الأقطار العربية وهنا أدرك المغرب أن عليه مواجهة تلك

الأخطار فاتجه إلى مدينة تلمسان فدخلها ليمنع الفرنسيين من احتلالها وامنت الأمير عبد القادر الجزائرى بالسلاح امحارية فرنسا وواجهت فرنسا الموقف بهجوم مماثل على بلاد المغرب فدخلت مدينة وجده واشتمل الموقف بين فرنسا والمغرب ويدأ في مهاجمة طنجة والصويرة ، واصنطر المغرب الى عقد صلح مع فرنسا وبذلك بدأ التدخل الأوربي الاقتصادي ونشأت المراكز التجارية في مدن الساحل وأثر النفوذ الفرنسي في الأحوال التجارية والمالية للبلاد المغربية في الدخل.

ثم بدأت أسانيا تظهر أطماعها هى الأخرى فى بلاد المغرب فافتطت مشكلة مع المغرب عند حدود سبتة التى يحتلها الأسبان وأعلنت الحرب على المغرب فى عام ١٧٧٦ هـ/١٨٥٩م وانتهت بهزيمة الجيش المغربى واحتلال تطوان وانتهى الأمر الى عقد صلح تقوم المغرب بموجبه بسداد مبلغ عشرين مليون ريال مقابل اخلاء مديئة تطوان ثم قامت فرنسا باحتلال المغرب، خاصة بعد بسط سلطانها على تونس بعدالجزائر وشرعت في إثارة الفنن فى داخل البلاد حتى تجد مبروا لتدخلها.

وفى عام ١٩٧٦هـ/١٩٠٨م استطاعت فرنسا أن ترعز إلى عبد الدفيظ شغيق السلطان عبد العزيز وممثله فى مراكش إلى تولى عرش البلاد بدلا من أخيه ونجحت خطة فرنسا وصارت مراكش منذ ذلك الوقت تحت المعماية الغرنسية الحقيقية ثم امتد النفوذ الغرنسي إلى مصلحة الجمارك المغربية وانتهى موقف السلطان عبد الحفيظ بالتنازل عن الحكم لابله يرسف نتيجة الحماية الفرنسية بموجب اتفاق وقعه مع فرنسا فى عام يرسف نتيجة الحماية الفرنسية بموجب اتفاق وقعه مع فرنسا فى عام

ثم عادت الشورات الداخلية ضد القوات الفرنسية حتى عام ١٣٤٠ م.

اتجه النظام الاستعماري الفرنسي في المغرب بنفس الاتجاه الذي سار عليه في الجزائر وتونس فيستولى على الأراض الزراعية ويملكها للفرنسيين وحق نزع الملكية للمصلحة العامة، وفرض تسجيل الأراضي مقابل رسوم معينة ومن لم يسجل أرضه تنزع ملكينه لها.

كما عهدت فرنسا إلى إدخال المصنوعات الفرنسية البلاد القضاء على الصناعات المحلية. كما عامل الفرنسيون أهالى البلاد باسلوب يختلف عن معاملتهم الفرنسيين المقيمين بحيث فضلوا الأجنبي الدخيل في حق تكرين النقابات بينما حرم منها العمال الوطنيون، ومنحت الشركات الفرنسية الاستيازات التي حرم منها الوطنيون، وطبق في كشير من النواحي الامتيازات التي تمنح للفرنسي مثل البدلات للسكن والغلاء ويدل التخصص في حين حرم منها المواطن المغربي.

وشارك الأسبان الفرنسيين في احتلال المغرب بعد أن فرضوا القادة الفرنسيين على الجيش المغربي بحيث صار تحت سيطرتهم وبعد أن أهمأنت القيادة الفرنسية إلى خطتها تلك، فوجئ الفرنسيون بانتفاضة مغربية دفعت بالجدود المغاربة إلى الانقضاض على القادة الفرنسين الكبار الذين بلغ عددهم ثمانية وستون ضابطا وقتلوهم عن آخرهم، ثم قاموا بالتوجه إلى فاس واستولوا عليها وانضم الثوار من الأهالي المغاربة الذين عددهم نحو عشرين ألف مقاتل ثم الشعات البلاد بالثورات ضد الفرنسيين وظل الصراع مستمرا بين المغاربة والمحتل الغرنسي حتى امتد إلى منطقة وظل الصراع مستمرا بين المغاربة والمحتل الغرنسي حتى امتد إلى منطقة

الشمال التي تحتلها أسبانيا.

وقامت معركة بين المغاربة والقوات الأسبانية في عام ١٣٤٠ هـ/ ١٩٢١ م تمكنت خلالها القوات المغربية التي لايزيد عددها عن الألف بينما عدد القوات الأسبانية قد بلغ خمسة وعشرون ألف مقاتل مجهزين بأحدث الأسلحة ولكن المعركة انتهت على الرغم من ذلك بتغلب القوة المغربية على القوات الأسبانية في معركة أنواك، دفعت نيتجة معركة أنواك بفرنسا إلى الاسراع بمديد العين إلى اسبانيا خشية أن يؤدى الانتصار المغربي الأخير إلى امتداد المقاومة ضد فرنسا.

وفعلا اتحدت الجيوش الغرنسية والأسبانية التى تمكنت من التغلب على المقاومة المخربية في عام ١٣٤٥هـ/١٩٢٦م.

لقد ظل المغرب في صراع مع المستعمر الفرنسي واستمر النصال بين السلطان المغربي والمقيم العام الفرنسي، وتولى عرش المغرب خلال فترة الحماية ثلاثة أولهم السلطان عبد الحفيظ الذي عمل على مقاومة السياسة للفرنسة ثم اضطر إلى التنازل عن العرش عام ١٣٣٧هـ/١٩٦٣م حتى وفاته السلطان يوسف الذي تولى الحكم منذ عام ١٣٣٢هـ/١٩٦٩م حتى وفاته في عام ١٣٤٦هـ/١٩٢٦م أم المسلطان غيم عام ١٣٤٦هـ/١٩٢٥م فولي عرش البلاد في نفس العام السلطان محمد الخامس الذي دخل صراع مع المستعمر الفرنسي فلجأت فرنسا إلى نفيه إلى جزيرة كورسيكا في عام ١٣٧٣هـ/١٩٥٦م ثم انتهى الصراع بين فرنسا والسلطان محمد الخامس إلى إعادة السلطان محمد الخامس إلى عرشه وبدأت فرنسا المفاوضات في عام ١٣٧٦هـ/١٩٥٦م التي انتهت عرشه وبدأت فرنسا المفاوضات في عام ١٣٧٦هـ/١٩٥٩م التي انتهت باستقلال مراكش وتم تعديل اسم دولة مراكش إلى دولة المغرب.

وهكذا بدأ المغرب بعدما عادت إليه سيادته في تكوين جيش قومي في ظل حكومة وطئية مستقلة.

# الباب الخامس موريتانيا

# موريتانيا منذ الفتح العربي حتى قيام الجمهورية

- \* الرصف الجغرافي
  - ۽ السکان
  - البراس
  - الملثمين
  - صنهاجة
  - المرابطون
  - \* العلويون
- \* حركة التحرر الوطنى والاستقلال

#### الوصف الجغرافي:

جمعت مورينانيا في العهد الروماني بينها وبين المغرب الأقصى معا، فموريتانيا تعد امتدادا طبيعيا المغرب إذ لايوجد بينهما فاصل جغرافي، وتقع موريتانيا في الشمال النربي من أفريقيا جنوبي المغرب الأقصى، وتقع الجزائر في أقصى شمالها الشرقي من الصحراء الغربية ويجاورها في الجزب المحيط الأطلسي وفي الجنوب منها السنفال.

كما نقع موريتانيا عبر طريق الغوافل التى تأتى من المغرب الأقصى منجهة إلى السودان جنوبا وبالعكس، يبدأ من تارودانت إلى نول ثم إلى أوليل وتعر قوافل التجار من الأمصار والتلول.

وقد سيطر الملثمون الصنهاجيون الذين نازعوا الزناتيين وناضلوا مملكة غانا وغيرها من الممالك الزنجية للاستفادة من الثروات الصخمة التي تعبر بها القوافل النجارية الذاهبة إلى السودان والعائدة منه.

وتوجد في موريتانيا منطقتان طبيعيتان هما:

۱ ـ المنطقة التى تبدأ عند وادى السنغال وهى تعدد بمحاذاة الساحل ومكونة ن تلال وسهول ثم تأخذ شكل سلسلة من الجبال نصف الدائرية فى مواجهة المحيط جنوب ريودى أورو الذى كان يعرف باسم شنقيط وهو الاسم العربى لهذه الناحية أما نواكشوط فهى فى الجنوب الغربى من موريتانيا وهى عاصمة موريتانيا وفى أقصى الشمال الغربى لموريتانيا الساقية الحمراء .

٢ - المنطقة الصحراوية التي تمند من شمال الساحل وهي منطقة

جرداء تتكرن من تلال رملية وسهول حجرية. وهناك أماكن أخرى عبارة عن هصاب صخرية ووديان جافة لأنهار قديمة كما توجد واحات يمكن الحصول منها على المياه الجوفية، وأعلى الجبال أو المرتفعات أدرار تمار في الشمال وتأجئت في الجنوب الشرقي ويفضل هذا الارتفاع يوجد بعض الانتظام في سقوط الأمطار مما يمهد لظهور المراعى الممتازة وفي هذه المنطقة كثير من القرى مثل شنقيط وآثار في الغرب وأجيدز في الوسط.

كما يوجد بعض السهول الخصية كسهل الشاماة في الأراضي التي تحيط بنهر السنغال، وكذا سهول براكنا وجور جول،

وتعد المنطقة صحراوية وتغطيها مساحات رملية كبيرة من الرمال، وتتوزع بعض الأعشاب المتغرفة والمناخ شديد الحرارة، وذلك أن تأثير . البحر لايتجاوز عدة كيلو مترات في الداخل.

أما الأمطار في الجنوب فغير منتظمة وتسقط في شهر يوليو. أما في الشمال فتسقط الأمطار وهي شحيحة. ولأن مورينانيا تعد امتدادا طبيعيا للمغرب الأقصى حيث لايوجد بينهما فاصل جغرافي، فلابد من التعرض لدراسة المغرب الأقصى عند دراسة مورينانيا.

ويعد المغرب الأقصى ممنطقة أطراف، لأنه فى النهاية القصوى للوحدة الجغرافية للمغرب، فلا يوجد وراء هذا الإقليم غير البحر المحيط، الحاجز المنيع لبلاد المغرب.

ويربط المغسرب بالجنوب طريق برى طويل يؤدى إلى الجنوب الأقصى، وإلى صحراء السودان الغربي وفي الجنوب تعيط به ساسلة جبال

درن الذى يعد مانعا ضد القادمين من قلب الصحراء حتى صار هذا الإقليم بعيدا عن المؤثرات القادمة من الشرق والتي تتعرض لها المناطق الأخرى في أفريتيا والمغرب.

وعند الفتح العربى لبلاد المغرب، صار المغرب الأقصى الحصن المنبغ للمقاومة، ولم يبسط العرب سلطانهم عليه بقرة السيف وحده، وإنما هو نور التوحيد الإسلامي الذي وصل شعاع منه إلى قلوب الشعوب المغربية فأقبلوا عليه عن طواعية واختيار، ثم صاروا حصنا للإسلام.

لقد ساعدت الطبيعة بلاد المغرب الأقصى وموريتانيا على نمو المحركات الدينية ذات الطابع السياسى مثل حركة المرابطين، وحركة الموحدين، بعيدا عن الغارات التى اجتاحت بلاد أفريقيا والمغرب قادمة من مصر فى العصر الفاطمى، وهزت العروش بعد ماتجاوزت الحدود تلك المجمة الهلالية التى تعذر علاما دخول المغرب الأقصى إلا بعد استدعاء من قادة الدولة الموحدية وكان عدومها للمغرب الأقصى قوة وإيجابية.

لقد ساعدت جغرافية المغرب المانعة عدد شاطئ المحيط إلى توجه الموجات العربية المندفقة إلى غرب أفريقيا ومنطقة السنغال ومنطقة النيجر وعن هذا الطريق انتشر الاسلام في السودان الغربي، وازدهزت حركة المتاجرة مع شعوب السنغال والنيجر وقلب أفريقيا، كما أن الطريق البحرى عند المضيق الذي يصل المغرب بالأندلس مكن من ربط إقليم الريف بالأندلس، فساعد على نشر المؤثرات الحضارية الأندلسية في إقليم الساحل والمنصل بالمغرب الأقصى وترتبط العدونين (الأندلسية والمغربية) بروابط وثيقة فساعد ذلك حين عبرت قوات يوسفين تاشفين المرابطي المصنيق

لإنقاذ بلاد الأنداس من الأعداء المتربصين.

السكان:

البرانس: انتشرت قبائل البرانس المغربية في بلاد المغرب من أفريقيا حتى المغرب الأقصى وامتد وجودهم في غرب أفريقيا حتى منحنى نهر النيجر وهذا الفرع من قبائل البرير المغاربة اشتهر بالقوة وشدة البأس وهم كثرة غالبية من البرير.

انتشرت هذه القبائل في الجهات الشمالية وعلى سغوح الجبال الصالحة للزراعة، وفي جبال أوراس وفي جنوب ووسط الجزائر، كما نزلوا بمراكش، وفي الجزء الشرقى من جبال أطلس الكبرى واحتلوا ساحل المحيط الأطلسي حتى مصب نهر السنغال، ومنحنى النيجر.

ومن قبائل صنهاجة ظهرت دولة بنى زيرى. وقامت دولة صنهاجة بالمغرب، منذ أن قلد الخليفة الفاطمى المعز لدين الله أمر بلاد المغرب إلى بلكين بن زيرى بن مناد الصنهاجي، وصارت صنهاجة صاحبة السلطة الفعلية على أفريقية والمغرب كما استولى بلكين بن زيرى على المغرب الأقصى كما قامت دولة المرابطين من صنهاجة كذلك. أما قبائل المالمين مؤسسو دولة المرابطين.

فهم الذين اتخذوا اللثام شعارا لهم يميزهم عن سائر القبائل المغربية، وهم الذين تشروا لواء الإسلام وهم الذين تشروا لواء الإسلام في أنحاء أفريقيا والسودان الغربي، فقد ظلت قبائل الملثمين تجاهد بغير كال تدفع قبائل السودان إلى الاسلام دفعا حتى تمكنت في نهاية الأمر من

النجاح في مهمتها المقدسة، وظللت راية التوحيد الاسلامي شعب السودان.

كما قامت دولة المرابطين وانتشر نفوذها من منحنى النيجر في الجنوب حتى البحر الأبيض في الشمال ثم عبرت المضيق وانجهت إلى الأندلس.

وقبائل الملامين كثيرة العدد وأهم هذه القبائل، لمتونة وجدالة ومسوقة أما الزعامة فقد كانت المتونة في بني ورتنطيق وقد ظهر منهم يوسف بن تاشفين.

لقد أخذت القبائل المغربية من البرانس الصنهاجية تنتقل بين مناطق الشمال والجنوب في صورة يسيرة بعد ماأدخل الرومان الإبل في البلاد المغربية وبدأ انجاههم نحو الجنوب في السنوات الأخيرة من القرن السابع الميلادي في نفس الوقت الذي ظهر فيه المسلمون.

وبدأ المغاربة يستعينوا بالشعوب السوداء ليعملوا معهم بعد انصالهم بهم في المناطق الجنوبية.

كما اتجه عدد من القبائل الصنهاجية في المغرب الأقصى إلى التوغل في الصحراء خاصة عقب الغزوات العربية وقد تمكنوا من الاستيلاء على بعض المراكز في تاجنت وبسط رئيس قبيلة المتونة الصنهاجية تيلوتان نفوذه على القبائل السوداء وحصل منهم على الجزية كما اتخذ له مركزا في أودغ شت. ثم انحسر هذا النفوذ الصنهاجي ثم لم يلبث أن عاد الصنهاجيون إلى توحيد صغوفهم في بداية القرن الرابع الهجرى والعاشر الميلادي للأسباب الاقتصادية وحركة القوافل وقد كان لقبائل المتونة

وجدالة قرة تشكلت باتحادهم بزعامة نارسينا لمواجهة قبائل الجنوب، وقد تبنت جدالة الحركة الدينية للمرابطين ونزعمهم يحى بن ابراهيم الحركة المرابطية.

لقد ساعد الاسلام الصنهاجية على هجرتها الى الجنوب والعمل على نشر الاسلام بين قبائل السودان ودفعتها صدق عقيدتها إلى التقدم نحو الجنوب بقوة العقيدة حتى وصلت إلى منحنى النيجر.

فلما كان القرن الخامس الهجرى، الحادى عشر الميلادى بدأ عبد الله ابن ياسين العمل على توحيد القبائل المغربية الصنهاجية ثم اتجهت الى الشمال فى طريقها إلى إقامة الدولة الجديدة.

وتحديدا المناطق التى سكنتها تلك القبائل الصنهاجية فهى تمند من غدامس فى جنوب طرابلس إلى المحيط الأطلسى فى المناطق الصحراوية، فيما يلى سلسلة جبال درن ثم تمند مساكنها من جبال درن فى الشمال إلى مصب نهر السنغال ومنحنى نهر النيجر ويمند شرقا حتى يصل إلى بعض من أرض الصحراء الكبرى.

أما المناطق الخاصة لكل قبيلة من تلك القبائل الصنهاجية فقد اختصت المطية وجزولة بالمنطقة الممتدة من جيال درن إلى نول قرب المحيط الأطلسي ، وأخذت ترغة وادى درعة إلى سلجماسة.

وقد امند نفوذ امتونة من وادى نون على المحيط الأطلسى حتى رأس بوجادور وإلى الشرق من وادى نون تقع مدينة أركى حصن امتونة المنيم، وقد وصلت رحلات امتونة في المنطقة التي بين غانة وسلجماسة. وقد بسطت لمتونة نفوذها على الطرق الهامة مثل طريق غانة سجاماسة وتمتد ديارهم مسيرة شهرين طولا وعرضا مما يسر لها الثراء المادى فصلا عن وفرة عددهم حتى سهل عليها بسط سلطانها على بقية القبائل.

أما جدالة فتمتد مناطقها من جنوب لمنونة حتى مصب نهر السنفال حيث اوليك مقرا لها حيث يوجد الملح الذى ينقل شمالا وجنوبا وجدالة قريبة من غانة ومن شعب صنغانه على منحنى نهر النيجر وقريبة من أودغشت وطريق سلجماسة، فساعد ذلك جدالة على استخدام هذا الطريق في تجارتها وربحت من ذلك كثيرا بسبب قربها هذا من بلاد السودان.

وتمتد مضارب قبيلة مسوفة فى منطقة تقع بين سلجماسة فى الشمال وأودغشت فى الجنوب، كما امتد نشاط بعض بطون مسوفة شرقا حتى تادمكة وكوكو.

وقد سيطرت مسوفة على طريق التجارة السودانى بين اودغشت فى المجنوب وسجلماسة فى الشمال منذ زمن طويل وهكذا سيطرت تلك القبائل المسلمات على مساحات واسعة من الصنحارى وتحكمت فى طريق التجارة الهامة فغلب عليها الثراء وكثر جاهها بين القبائل الأخرى.

### دور صنهاجة الموريتانية في العهد الاسلامي.

يعد عقبة بن نافع أول من دخل ديار الملامين من العرب، وأول من ساعدهم على الدخول في الاسلام وبعدها عرف التجار العرب الطريق الى الصحراء الجنوبية. وجعلوا من مدينة أرقى قاعدة لهم ثم وصلوا إلى أوسط أدغشت حاضرة مسوفة، وفي عهد عقبة وصل المسلمون إلى أواسط

أفريقيا.

وفى عهد موسى بن نصير الذى امتدت فتوحاته حتى وادى درعة وحتى السوس فى الأطراف الشمالية لأماكن الملثمين وهو الذى أنشأ مسجدا فى أغمات ودعا الملثمين إلى الاسلام فأقبلوا عليه يقلوبهم بعد أن أسند موسى بن نصير إليهم أعمالا قيادية، وزاد إقبال لمتونة على الإنضمام إلى صفوف المسلمين وشكلوا كتلة بربرية بجانب العرب الذين اتجهوا لفتح الأندلس.

كذلك عمل الأدارسة بالمغرب الأقصى على نشر الاسلام في ربوع صنهاجة اللثام وامند نفوذ الأدارسة من ديار الملثمين حتى إقليم الواحات.

وهكذا فإن اسلام صنهاجة اللثام أخذ منذ عهد عقبة ينمو ويقرى حتى بلغ أوج قرته فى عهد الأدارسة فى القرن الثالث الهجرى التاسع الميلادى فقد تحالفت قبائل الملثمين بقيادة زعيم امتونة تيولوتان بن تيكيلان النى عملت على القيام بدور قيادى لبسط نفوذها ونشر الراية الإسلامية بين القبائل الزنجية فى الجنوب.

وفى منتصف القرن الرابع الهجرى العاشر الميلادى بدأ حلف صنهاجة فى الاتجاء جنوبا وتقدم صوب ديار غانة، ذلك الشعب الزنجى المشرك ولم يصمد أمام صنهاجة التى سارت قدما فى توسعها حتى صارت على مسيرة أيام من منحنى النيجر واستولوا على مدينة أودغشت وفرضت الجزية على شعب غانة رجعلوا من أدوغشت مقرا لهم.

وفي منتصف القرن الخامس الهجري الحادي عشر الميلادي ومع

قدوم الهجرة الهلالية من مصر إلى بلاد المغرب.

تغيرت الأحوال وعم الاضطراب الحياة الاقتصادية وتحول الموقف حيث ان سجلماسة التي على طرف الصحراء من الشمال وأودغشت التي على طرف الصحراء من الجنوب وهما من أهم مدن المغرب وأكثرها ثراء.

تعولت القوافل التجارية إلى الطريق الذى يمر بديار الملثمين من جدالة ولمتونة فاحتكرت جدالة ولمتونة التجارة بين المغرب والسودان. وتفوقت جدالة على مدينة أودغشت وكان الملح كما كان التبر والصمغ والصوف والخرز من أهم السلع المتبادلة بين السودان والمغرب ثم ينقل من موانئ المغرب إلى الشرق وإلى أوربا.

على أن القبائل الملاممة التى استطاعت أن تستولى على الموارد الصخمة من أيد القبائل الزناتية تسببت فى اصطراب الأحوال الاقتصادية فاشتد الغلاء وانقطعت الموارد وعم الغرف فاندفع ذلك القبائل الزناتية إلى اقتحام الدور للسطو والنهب وعز الأمن فى ربوع المغرب وصبار الناس يتطلعون إلى الخلاص من سوء الأحوال وانتشار المجاعة.

#### المرابطون.

قامت دولة المرابطين بجهود من رجال جدالة الكبار يتقدمهم زعيمهم يحى بن ابراهيم الذي عرف برجاجة العقل وحسن البصيرة الذي أرصله إلى النظر في مصالح الاسلام والعسلمين ليس في بلده هو بل في أنحاء الدنيا فعمل على سياسة تربطه بالمجتمع الاسلامي الكبير في أنحاء البلاد المغربية كلها، فكانت خطته هذه خير وبركة على المائمين من صنهاجة

وعلى من حولهم من القبائل إلى أبعد مايكون، فقد وصل جهاد يحى بن ابراهيم الى السودان جدويا كما امند إلى الشمال وإلى الشرق والغرب.

خرج يحى بن ابراهيم الجدالي من دياره في عمام ٤٢٩هـ/١٩٣٧م القصد ارتباد مدارس المغرب طلبا للعلم والبحث عن فقيه يعود به إلى قومه عله يخرجهم من الظلمات إلى النور فيوحد صفوفهم معتصمين بحبل الإسلام.

لقد رحل يحى بن إبراهيم إلى القيروان وقابل الفقيه أبا عمران الفاسى ذلك الذى اشتهر بين العلماء فقصده الطلاب من فاس وأغمات ومن الأندلس من سرقسطة واشبيلية ومن غيرها.

أما المكانة التى حصل عليها هذا الفقيه الجليل فقد حصل عليها بعد رحلة علمية في بلاد المشرق حيث سمع من علماء مصر والحجاز والعراق.

تقابل مع أبى الفتح بن أبى الفوارس وسمع منهم ومن أستاذه الفقيه أبى بكر الطبيب الباقلاني درس منه علم الأصول وهو من أعظم العلوم الشرعية وأجلها امتدادا وأكثرها فائدة وأصول الأدلة الشرعية هي القرآن والسنة.

ثم عاد أبو عمران الفاسى إلى القيروان ليعلم الناس وهو قد بلغ الغاية فى علم الأصول وعلم الكلام والمناظرة وعاش بين الفقهاء المالكية الذين عرفوا بالشدة والبعد عن لسباب النرف.

تتلمذ على ابن عمران الفاسى الفقيه عبد العزيز التونى وفقيه السوس وجاج بن زللو اللمطي، كما تتلمذ يحي بن ابراهيم على أبي عمران الفاسي ثم طلب منه أن يختار له من تلامذته أحد فقهاء المالكية يستعين به على إرشاد قرمه من الملثمين الصنهاجية وهنا قال أبو عمران ليحى عليك بفقيه السوس وزاهدها وجاج بن زللو اللمطى وطلب أبو عمران من وجاج ان يختار من تلاميذه فتيها ممن يثق في دينه وفي كثرة علمه وحسن بصيرته ليصحب يحى بن ابراهيم في عودته الى قومه الملثمين ، يعلمهم القرآن وشرائع الاسلام ويفقهم في الدين.

وقد استجاب وجاج واختار تلميذا له صنهاجى الأصل هو عبد الله بن ياسين، فقبل عبد الله على الفور القيام بالمهمة التى وكلها إليه وجاج ورحب بها باعتبارها الطريق إلى الجهاد في سبيل رفع راية الاسلام عالية خفاقة.

عبد الله بن ياسين:

هو عبد الله بن ياسين بن مكوك بن سيرعلى ، تلقى العلم من الفقيه وجاج بن زللو اللمطى، كما تلقى العلم من فقهاء الأندلس.

تقابل يحى بن ابراهيم مع عبد الله، ودعاه إلى بلاده ليعمل على إحياء الدين الصحيح والمنهج القويم الخالص من شوائب الشرك الذى إذا تحقق فى حياة فرد أو قامت عليه حياة أمة أتى أينع الثمرات وحقق أنفع الآثار فى الحياة.

فمن ثمرات التوحيد وآثاره تحرير الأنسان من كل عبودية إلا الله الذي خلقه.

خطط عبد الله بن ياسين لنفسه المنهج الذى سيسير عليه فى ديار القبائل الملثمة من جمع القارب حوله كلمة النوحيد التى تهدى إلى تحرير البشر فالنوحيد يعين على تكوين الشخصية المنزنة التى تميزت وجهنها فى الحياة وتوحدت غايتها وتحدد طريقها لما يرصني ربها. وهذا المنهج الذي جعله عبد الله هدفا له أخذ اتجاهان.

الأول انبع فيه الاسلوب السليم الهادئ وبدأ يعظ الناس بالحسدى. فقد سد منافذ الخوف على الأجل والخوف على الأهل والأولاد، وعرفهم أن المؤمن الحق لايخاف أحدا فهو دائما آمنا مطمئنا

وبهذا الاسلوب اجتذب الناس إليه واجتذاب الطلبة الذين وقدوا عليه من كل فع يستمعون إليه وهو يلقى عليهم دروسه، يعلمهم الدين الصحيح وجذب إليه قلربهم والتف حوله العامة، وأصبح عبد الله بن ياسين ملء أسماعهم وأبصارهم بعدما وثقوا به وتلقوا علمه وتمسكوا به لايلتفتون إلى غيره.

وقد لقى عبد الله بن ياسين معارضة بين صفوف الزعماء والقادة الذين رأواه ينتقص من حقوقهم التقليدية ويصدهم عن العدوانية، ويطلب المساواة بين جميع البشر، فتآمروا عليه وعماوا على إبعاده من ديارهم.

لجأ عبد الله بن ياسين إلى الانسحاب من ديار لمتونة إلا أن يحى بن ابراهيم استطاع أن يغير من عزم عبد الله بن ياسين ودعاء إلى الصبير والمثابرة وعدم التخلى عن دعوة الحق، واستجاب عبد الله إلى دعوة عمر الجدالى واتجه عبد الله وعمر معا إلى الجنوب إلى ديار جدالة.

ثم بدأ عبد الله هدفة الثانى فانجه إلى بناء رياط يأوى إليه وصحبه. ولذا عرفوا باسم المرابطين يتعبدون ويتزهدون ويجهدون في جزيرة في

#### البحرعند نهر السنغال.

اتخذ عبد الله هذا الرباط حيث أن خطر إغارة ممالك الزنوج على جدالة أتت من تلك الناحية حيث وقعت غارات الممالك الزنجية على مضارب الملثمين وحددت طريق القرافل وتكرر استيلاؤهم على مدينة أودغشت وطردهم منها أكثر من مرة فجعل عبد الله بن ياسين رباطه عند نهر السنغال هو الحد الفاصل بين مضارب الملثمين ومضارب الزنوج، جعله ليكون بقصد الجهاد ونشر الاسلام في ديار الزنوج وصدهم عن الحوان.

#### دور عبد الله بن ياسين في الرباط:

جعل عبد الله بن ياسين من رياطه حصنا يدافع المرابطون فيه عن البلاد ضد الغزاة المعتدين، وكان للرباط مزارع نمده بحاجته من الطعام فضلا عن احتراف الصيد من البر والبحر، كانت حياتهم تنسم بالبساطة والخشونة ينبذون الأثرة، ويعشقون الإيثار فهدفهم التعلق بالروحانيات اكثر منها بالماديات.

بلغ خبر عبد الله بن ياسين قبائل الملامين الموزعة بين جبال درن فى المدخال وحتى منحتى الديجر فى الجنوب فأسرع الكثير من الملامين المحقون بجماعة الرباط بحوض السنغال حتى بلغ عددهم ألفا، وعرفت منهاجة موريتانيا باسم المرابطين كما عرفوا من قبل باسم الملامين.

كان لعبد الله بن ياسين قدرة خارقة على التأثير في نفوس أنباعه فهو جعهم أكثر تفهما للأهداف التي أراد تحقيقها وضمن اهتمامهم وحماسهم وإيجابيتهم في تنفيذ الخطة بطريقة واقعية حتى يسهل عليهم تنفيذها.

كان عبد الله يقبل أن يصم المريد إليه بعدما يتثبت من إيمانه وصدق رغبته في الانصراف إلى حياة الزهد والجهاد ويمتحن المريد إمتحانا جسديا قاسيا حتى تتطهر نفسه من أدناس الأنانية وحب الذات.

قام عبد الله بقراءة القرآن وتفسيره وروى الحديث وفسره، ثم طلب من أنباعه القيام بالأمر بالمعروف والنهى عن المنكر، وأن يعدوا أنفسهم دائما لحياة الجهاد والكفاح صد الأعداء فى الخارج ودعوة الملامين إلى الدين الحق.

اختار عبد الله بن ياسين يحى بن ابراهيم لدور الحاكم ولما توفى يحى في عام ٤٤٢هـ/ ١٠٥٠م صار يحى بن عمر رئيس قبيلة لمتونة الرئيس السياسي للمرابطين.

دور الجهاد:

أصبح يحى بن عمر حاكما للمرابطين وهو الذي عمل على تدريب جماعة المرابطين على القنال للإعداد لمعركة الجهاد.

خرج المرابطون في عام ٤٤٦هـ/ ١٠٥٠م إلى الجهاد يقودهم يحى اللمتونى ومعه عبد الله بن باسين يدعو لهم إلى الإسلام في سوداني التكرور وحوض السنغال الأدنى وماوراءه من بلاد السودان الغربي في غانة وفي غيرها .

وفي عام ٤٤٧هـ/١٠٥٥م جاءت مكانبات سجلماسة ودرعة جنوبي المغرب الأقصى من الفقهاء والمصلحين بدعوة المرابطين الجهاد صد

#### الحكام المفسدين.

اتجه المرابطون بجيش كبير من المجاهدين الراغبين في الشهادة في سبيل الحق ونصرة المظلومين وتحقق لهم النصر وطهروا البلاد من المنكرات ورفعوا عن الأهالي الضراب الجائزة وعينوا واليا من المتونة على سجلماسة واستشد يحى بن عمر في جهاده صند المشركين في السودان في عام ٤٤٨هـ/٢٠٥٦م.

عين عبد الله بن عمر مكان يحى أخاه أبا بكر بن عمر اللمتونى فى قيادة المعركة فى الجنوب.

عمل أبر بكر بن عمر وعبد الله بن ياسين قادة المرابطين على محاربة الرافصة وأعادوا البلاد إلى السنة واستولى المرابطون على أغمات وأقاليم حاحة ودكالة واستولوا على نادلة ثم حاربوا برغواطه في مدينة اسفى على المحيط وفي عام ٤٥١هـ/١٠٥٩م استشهد عبد الله بن ياسين.

وفى عـام ٤٥٣هـ/١٠ م اسرع أبو بكر إلى التوجه إلى صحداء. موريتانيا لفك الاشتباك الذى وقع بين قبيلتى امتونة ومسوفة وجعل ابن عمه يوسف بن تاشفين على المغرب الأقصى الذى أسس مدينة مراكش وجعها عاصمة لدولة المرابطين فى عام ٤٥٤هـ/١٠٦٢م ثم اتسع جهاد المرابطين فامـتد فى عـام ٤٧٤هـ/١٠٨١م إلى المغرب الأوسط وبلاد الأندلس بقيادة يوسف بن تاشفين بجنوده الذين من صنهاجة موريتانيا.

أما فى الجنوب فكان أبو بكر بن عمر اللمتونى الذى جاهد لرفع راية الرسلام فى أرجاء أفريقيا حتى بلغ أفريقيا الاستوائية وقد بدأ بالتكرور

والسنغال الأدنى أولك الذين انضموا لجيش أبى بكر وساهموا معه فى رفع لواء التوحيد فى بلاد السودان وينتشر حتى صار علم التوحيد راسخا رسوخ الجبال لايتزعزع، وقد قاد أبو بكر بجيوشه المجاهدة فى تلك البلاد متخذا من عنطقة الإدرار فى موريتانيا وأزكى وأودغشت قاعدتين لحملاته الصريبة جنوبا وشرقا، وظل البطل الاسلامى أبو بكر تؤازره صنهاجة مريتانيا حتى سيطر على طرق التجارة الرئيسية بين المغرب وأفريقيا.

وفي عام ٤٨٠هـ/١٠٨٧م استشهد أبو بكر بن عمر في ساحة الجهاد . ثم عادت غانة وازدهرت وصارت صاحبة السيادة والنفوذ في الأراضي التي بين نهر النيجر والمحيط الأطلسي، وتبعثها الشطر الجنوبي من موريتانيا ومدينة أودغشت ونيمة وولاته ، ثم ضعفت غانة أمام قبيلة الصوصو الوثنية، وامتد سلطان دولة مالى إلى غانة ثم ضعفت مالى . وظهرت دولة صنغي في حوض النيجر الأوسط شرقى السنغال وقويت ثم استقلت عن مألى وأزداد نفوذها في القرن التاسع الهجري الخامس عشر الميلادي في عهد اسرة اسكيا واستولى (سنّ على) ملكها على تعبتكو وامند سلطانها إلى ولاته وإقليمها في موريثانيا وكان حكامها بعد (سن على) متمسكين بالإسلام خاصة في عهد محمد بن أبي بكر عام (١٩٨-٩١٥هـ/٩٣ م١٥٢٨م) الذي جعل مدينة تمبتكو عاصمة لدولته، ثم حارات ضغى الاستيلاء على بعض مناجم الملح مما أغضب الأمير أحمد المنصور الذهبي سلطان الدولة السعدية في المغرب الأقصى فأرسل حملة عسكرية ١٥٧٩/٩٨٧ في عهد حاكمها أسكيا إلى التنازل عن مملتكاته في بلاد موريتانيا والقبائل الصنهاجية وعادت الحملات العسكرية بالغنائم وبعد تلك الحملة تقدم أسيسر برنو شرقي صنغي في عام • • ١٠ هـ/١٥٨٧ م إلى المنصور الذهبي يعلن بيعته له وبعث إليه بهدية .

وعندما سقطت دولة صنغى عملت مراكش على نشر النقافة الاسلامية عن طريق مبعوثين من العلماء حيث انتشرت الحصارة الاسلامية في مدن ولاتا وتعكد وجني.

لقد عمل الفتح المغربي للسودان على اعلاء راية التوحيد الاسلامية كما استفاد المغاربة ماديا من الثروات الطبيعية التي تزخر بها أرض السودان.

كما أن رجال الجيش المغربي كانوا من جنسيات مختلفة وتزوجوا من النساء السودنيات وخالطوا أفراد الشعب السوداني ولكنهم كانوا مميزين بين السودانيين.

على أن موريتانيا عادت لأرضها التى كانت قد استولت عليها دولة صنفى كما أن بعض الجنود الذين كانوا قد شاركوا فى الحملة استقروا فى ض موريتانيا منهم عرب المعقل قبيلة حسان التى نزلت بعض عشائرها من شنقيط كما نزلت قبائل حسان فى أنحاء متفرقة أخرى من موريتانيا قد ساعدت تلك الخطوة فى تعريب موريتانيا.

## العلويون (٦٥٠ - ١٦١٨ هـ/١٥٥٤ - ١٨٠٣م)

تنتمى العائلة العلوية في المغرب الأقصى إلى العرب الأشراف الذين عاشوا في المغرب منذ القرن السابع الهجرى الثالث عشر الميلادي واستطاعوا أن يجمعوا حولهم قلوب الأهالي حتى أنهم قدموهم على غيرهم لقيادة البلاد. لقد تطلع المغارية إلى قيادة ترفعهم من عثرتهم وتعيدهم إلى مجدهم السابق، وترفع عنهم الأغلال. لقد بايع المغارية مجمد بن الشريف في سجلماسة.

لما ضعفت الدولة السعدية تطلع الشعب المغربي إلى العائلة العلوية لقادنه ليستعيد مجد البلاد المغربية من جديد.

وهكذا بايع المغاربة محمد بن الشريف فى مدينة سجلماسة ثم شرع هو فى توسيع رقعة نفوذه فاستولى على درعة ثم انجه إلى مدينة فاس فاحتلها وبعدد وفساته تولى أخساه الرشيديد بن الشيريف العلوى (١٠٨٣-١٦٦٤هـ م.١ ١٢٧٢ م) .

وقد تمكن الرشيد من إخضاع البلاد كلها لسيطرته عدا المدن الساحلية حيث كان الاستعماريون الأوربيون قد استولوا عليها فكان على عاتق الأمير اسماعيل استرداد المهدية والعرائس وطنجة.

وفى خلال أقل من قرن كان المغرب قد توحد واتسعت أطراف الدولة العلوية حتى وصلت إلى مجاهل الصحراء فى مناطق السودان وتوحدت القيادة المغربية العلوية حيث أنتهى عهد حكام الولايات التابعة للحكومة المغربية.

توفى السلطان الرشيد ١٠٨٣هـ/١٩٧٦م وخلفه السلطان اسماعيل الممارية المسلطان المسلاية المسكرية التي قضت على الثورات في مهدها. ثم بدأ في تنظيم جيشه وجعله تحت سيطرته وضمن بذلك احكام الرقابة واحكام قبضته على البلاد وصد عنه

أعدائه بجدارة وبجسارة.

اتخذ السلطان اسماعيل سياسة استعادة البلاد التي استولى عليها الأسبان والانجليز، وغزا المعمورة في عام١٩٠١هـ/١٦٨١م ثم غزا طنجة بعد حصارها وأدخلها إليها سكان إقليم الريف ثم استسرد لاراش في عام١١٠١هـ/١٦٩٩م.

ثم انجه السلطان اسماعيل إلى شواطئ البحر الأبيض واستولى على مليلا.

كما أرغم العثمانيين على الوقوف عند العدود الجزائرية فلم يتخط جنودهم أرض المغرب الأقصى. وتوالى بعده سلاطين علويون دبروا أمر البلاد فى حزم وحكمة وحسن إدارة لدفة الأمور وتصريف شئون الرعية فدافعوا عنها صد الأجانب ونشروا فيها الوية العلوم والمعارف والأداب والفنون وأقاموا بين ربوعها العمران ونعمت البلاد ردحا من الزمن بالاستقرار السياسي والاجتماعي ودخلوا في علاقات مع معظم الدول الأوربية إلى أن بدأ احتكاكهم بالتدخل الأجنبي إبان القرن الثالث عشر الهجرى التاسع عشر الهيلادي الذي اتخذ صورة الحرب تارة والمكر والخديعة تارة أخرى إلى أن بدأ هؤلاء السلاطين يعجزون عن مقاومة الأخطار الخارجية والداخلية بالرغم من الجهود الصادقة التي بذلوها في سبيل إنقاذ البلاد والحفاظ على كيانها ودعم وحدتها.

لقد أخذت فرنسا تولى إهتمامها نحو استغلال الصحراء الجنوبية بعد عام ١٢٩٩هـ/ ١٨٨١م فعمل الفرنسيون على فرض نفوذهم في جنوب المقرب الأقصى في موريتانيا.

واستطاعت فرنسا السيطرة على ترارزة في عام ١٩٣٢١ هـ/١٩٠٣م ثم الجهت إلى الأدرار ثم تراجع الفرنسيون بعد ظهور المقاومة الموريتانية التى قاداها ماد العيلين محمد بن فاضل الذى تمكن من صدهم عن الزحف داخل البلاد ولما عاود الفرنسيون محاولتهم في مهاجمة الأدرار عقد الشيخ ماء العينين اجتماعا مع مشايخ القبائل في عام ١٩٣٤هـ/٢٠٩م وبعثوا إلى الأمير عبد العزيز سلطان المغرب لنجدتهم وصد العدوان الفرنسي فبعث السلطان عبد العزيز جيشا يقوده الأمير إدريس الدفاع عن موريتانيا.

وفى عام ١٣٢٦هـ/١٩٠٩م بدأت المعارك بين المغرب وفرنسا حتى انتهت فى عام ١٣٢٨هـ/١٩١٠م باستيلاء الفرنسيين على الأدرار وظاوا يواصلون ترغلهم فى موريتانيا حتى أخض عوها اسلطانهم فى عام ١٣٣٩هـ/١٩٢٠م إلا أن المقاومة فى بلاد المغرب من الجنوب إلى الشمال ضد فرنسا ظلت مستمرة حتى عام ١٣٥٣هـ/١٩٣٤م وقد واجه الفرنسيون صعوبات فى إدارة البلاد حيث تعذرت سيطرتهم على تحركات القبائل فى البلاد ولذلك ظلت القيادة فى إدارة البلاد فى يد العسكريين ثم عادت الإدارة الفرنسية فى موريتانيا فى عام ١٣٥١هـ/١٩٣٢م إلى استاد الادارة إلى المدنيين.

وفى عام ١٣٥٣ هـ/١٩٣٤م رفع المرابطون من الصوفية راية الجهاد صد فرنسا إلا أنها لم تستمر حيث تمكن الفرنسيون من إخمادها.

لقد سار نظام الحكم في موريتانيا قبل قدوم الفرنسيين إليها وفقا لحدود معينة لكل قبيلة تتبع شيخ القبيلة المسول عن إداراتها باستقلالية. فلما جاء الفرنسيون نزعوا من المشايخ سلطاتهم وجعلوهم همزة الرصل بين الشعب والإدارة الفرنسية فصار شيخ القبيلة مجرد متلق الأوامر وناقل لها فكان ذلك من أسباب ضعف شيخ القبيلة.

وقسم الفرنسيون موريتانيا إلى دوائر وجعلوا لكل دائرة مدير فرنسيا ويعانونه ثلاثة أفراد من الأهالى وكان جمع الضريبة من الشعب من مهامهم الرئيسية أمام الإذارة الفرنسية وشكل المجلس الوطني من أربعين عضوا بالانتخاب ويرأسهم فرنسى والمجلس هو الذي يحدد مقدار الضريبة التى يجمعها رؤساء الدوائر.

كما أن هناك مجلس عام تشكل أعضاؤه من بين أعضاء الجمعيات الإقليمية، ويرتبط ممثل هذا المجلس بالجمعية الرطنية الفرنسية.

ويرجد كذلك مجلس تنفيذى عن الإدارة الحكومية فى الإقليم وللجميمة البرامانية حق التشريع ومهمة الحكومة تنفيذ القوانين، ورئيس المجلس التنفيذى هو حاكم الاقليم.

وفي عام١٣٧٧هـ/١٩٥٧م شكلت أول حكومة مورتيانية ذات استقلال ذاتي.

السكان:

عدد السكان بسيط بالنسبة لمساحة البلاد وينقسم المجتمع الموريداني إلى عدة طبقات مرتبطة ببعضها.

فقَبائل بنى حسن العربية وهى الطبقة المحارية والتى نزلت موريتانيا وكان لها دور بارز فى تعريب موريتانيا خاصة وأن أهل موريتانيا كان لهم لِقَبال على النعلم. نزلت قبائل حسان (بنى حسن) التى استقرت فى أدرار وتيرس فى الجنرب الغربى من موريتانيا والبرابيش الحسانين فى مدينة تيشيت والأوداية الحسانية فى الصحارى الواقعة بين ودان وولاته، فشفلت قبائل حسان العربية جميع موريتانيا.

ثم المرابطون وهم من صنهاجة التى خالطت العرب ثم تحولت إلى ممارسة الشعائر الدينية وتفرغوا للعبادة وكانوا موضع الرعاية من جانب الأهالى.

ثم جماعات السود وقد جمع الاسلام بين هؤلاء جميعهم وعمل على تعليمهم وحفظهم للقرآن والعلوم الاسلامية فهم يتعلمون في الزوايا التي هي بمثابة المعاهد الدينية ويشرف عليها العائلات العريقة في المراكز الكبيرة فيهي تقوم بتحفيظ القرآن والتعريف بمبادئ الدين.

ومنهم من يتجه إلى مراكز العلم في الشمال ليواصل تعليمه العالى في جامعة القرويين وفي غيرها.

وفى نفس الوقت عمد الاستعمار الفرنسي في موريتانيا إلى إدخال السود في المدارس الفرنسية ليعملوا على إحداث فجوة ثقافية بين أفراد الشعب الموريتاني الواحد.

على أن المرابطين رأوا في خطة التعليم الفرنسية في البلاد مايهدد شئرن التعليم ويجعل ازدواجية ضارة بمصلحة الشعب الموريتاني إذ يجعل من الثقافة الواحدة المميزة والتي ترفع من شأن الوطن ثقافتين قد تتعارض مع ماهر منبع في موريتانيا. كما أن الاستعمار الفرنسى لموريتانيا عمل على تقييد حرية الشعب الموريتاني في إنشاء المدارس الحرة داخل المدن، فضلا عن تقييد حريتهم في مواصلة التعليم في مراكز التعليم المتقدمة في الشمال، فضلا عن ذلك فإنهم يتربصون بمن يواصل تعليمه في الشمال فيحرمونه من عودته إلى البلاد من المشاركة في العمل داخل المجتمع الموريتاني، لقد كان هدف الاستعمار الفرنسي إبعاد شباب موريتانيا عن بقية الشعوب العربية التي تتمتع بحرية الفكر.

أما خريجو المدارس الفرنسية فيعمد إلى تسخيرهم في خدمة أغراضه الاستعمارية.

#### الموارد الاقتصادية:

منذ الصملة العسكرية في عهد السلطان منصور الذهبي في القرن العاشر الهجرى / السادس عشر الميلادي وتوغلها في أراضي السودان وتنازل اسكيا داود عن ممتلكاته في موريتانيا، كذلك إعلان أمير برنو شرقى صغى إعلان تبعيته للسلطان منصور الذهبي، واختلاط رجال جيشه بالنساء السودانيات.

كما أن قبائل المعقل وخاصة قبائل حسان الذين بعث بهم المنصور الذهبي من مناطقهم في سجاماسة والدرعة في المغرب الأقصى ليوطد بهم فتوحاته في بلاد السودان تلك القبائل الصنهاجية ورجال الحملة العسكرية استقروا في الزرض الموريتانية وصاروا من هلها لقرب سكانها من أماكنهم التي جاءوا منها من الشمال. وقد اشتغلت تلك القبائل بالزعى متتقلين وراء الكلاً وفي أرض تيرس غربى أدرار الممتدة جنوبا وغربا حتى المحيط الأطلسي يرعون فيها أنعامهم وإيلهم.

وقد استعان الصنهاجيون بعمالهم من السودان يكلفونهم بأعمال الزراعة والسقى ورعى الأنعام والمواشى وحفر الأبار ويزاولون الصيد البرى مثل الوعل والنعام والماعز وتنبت ولاته الدخن والذرة أما شنقيط فبها نخل كثير ويزرع فى جبالها القمح والشعير والدخن واللوبيا، وفى أدرار يزرعون القمح والشعير فى أرض النخل، كما يزرعون الفندى فى الأودية والرمال بطيخ أبيض اللون وأخضره والبطيخ الأبيض يصنعون من بذره دقيقا يخلط بدقيق الدخن ويكونوا منه العصيدة. وغالب طعام أهل المدن اللبن والتمر.

كما يشتغلون بصيد الأسماك على طول الساحل الأطلسى كما يقومون باستخراج الملح والنترات فى اماكن متغرقة من البلاد ويوجد النحاس فى كجوجيت والحديد فى فورجوزو، وتوجد صناعات يدوية مثل صناعة السروج والأنسجة الصوفية وغيرها.

\*\*\*\*

#### حركة التحرر الوطني

أخذت الحركة الوطنية الموريتانية شكلا إيجابيا حيث تكون جيش التحرير الموريتاني بقيادة الأمير سيسيه زكريا، وذلك عقب حصول المغرب على الاستقلال في عام ١٣٧٦هـ/١٩٥٦م. وبدأ جيش التحرير الموريتاني

يشن هجمات وغارات قوية على قرات الاحتلال عام ١٣٧٧ هـ/١٩٥٧م إلا أنه لم يكتب لهذه الحركة الموريتانية اللجاح حيث دبرت فرنسا خطة لاعتقال زعيمها سيسيه زكريا وتبدد أعضائها فدخل بعضهم في دائرة الحكومة الفرنسية في موريتانيا ولجأ البعض الآخر إلى المغرب مطالبين بالإنضمام إلى المغرب.

وفى عام ١٣٧٨هـ/١٩٥٨ عقد ممثلوا الصحراء الغربية إجتماعا بصحراء المغرب يعانون فيه تأييدهم للمغرب في مواصلة الكفاح لاسترجاع بقية الأرض المغربية، واستنكار السياسة الفرنسية الغاشمة في الأرض الموريتانية ثم عقد مؤتمر طنجة في نفس عام ١٩٥٨هـ/١٩٥٨م جمع ممثلين من الجزائر وتونس والمغرب الذي أعلنوا فيه تأييد كفاح شعب مريتانيا ضد الاستعمار الفرنسي ومؤازرتها للانضمام إلى المغرب العربي.

لقد بلغ الرعى القومى درجة عالية إلى الحد الذى دفع ببعض الشخصيات السياسية الموريتانية إلى الانجاه إلى الشمال وتعلن عن قوميتها المغربية وتنادى بالدفاع عن موريتانيا ضد الاستعمار الفرنسى.

ومن أجل نلك الأهداف عقد مؤتمر الرياط في عام ١٣٧٨ هـ/١٩٥٨ م الذى تشكت فيه اللجنة التحصيرية من مشايخ قبائل موريتانيا ومن بعض كبار رجال الحكومة الموريتانية وأصدر ذلك المؤتمر قرارات أكدت إجماع موريتانيا على الحصول على الاستقلال مع الاتحاد مع المغرب.

وأعلن الملك محمد الخامس ملك المغرب تأبيده لعقد هذا المؤتمر وقال عنه أنه دنيل على يقظة موريتانيا والصحراء وانتشار الوعى القومى فيها وعزم شعبها على التحرر والرحدة.

وتكلم فى المؤتمر السيد أحمد حورمه ولد بايانا المستشار فى شئون الصحراء برزارة الداخلية وقال لقد أصبحت الحرية بالنسبة لنا مسألة حياة أو موت وأعلن وفضه للمؤامرات الاستعمارية الفرنسية لقصل موريتانيا عن المغرب.

ثم تكلم الشيخ ماء العينين فقال: وإن انضمام الجزء الجديبي المغرب واتصاله به سلسلة متصلة الحلقات من القرن الأول الفتح العربي الاسلامي على يد عقبة بن نافع الفه ي على اختلاف الدول إلى عام إتيان الوفود الشنقيطية الصحراوية إلى السلطان مولاى عبد العزيز في فاس وإتيانهم إلى السلطان مولاى عبد الحفيظ في مراكش ثم وفودهم التي مازالت تتحرى بعد الاستقلال على جلالة مولانا محمد الخامس نصره الله بطل التحرير ورمز الرحدة، ثم واصل المؤتمر إجتماعاته واتخذ عدة قرارات أهمها:

أولا: أن ممثلي موريتانيا والصحراء يجددون ولاءهم وإخلاصهم الدائم للمقاوم الأول محرر الوطن صاحب الجلالة محمد الخامس وتعلقهم بالعرش العلوى المجيد.

ثانياً: يؤكدون أن موربتانيا والصحراء جزء لايتجزأ من المغرب كما يؤكدون عزمهم على التحرر من النظام الاستعمارى المغروض عليهم والالتحاق بالجزء المحرر من الوطن المغربي الكبير.

ثالثا: يطالبون بعرض قضية موريتانيا والصحراء على منظمة الأمم المتحدة في أول مناسبة.

#### موريتانيا في السياسة الدولية

اتجهت سياسة المغرب بعد إعلان استقلالها في عام ١٣٧٦هـ/ ١٩٥٦م إلى السعى لحل مشكلة الحدود الجنوبية إلا أن فرنسا أصرت على تنفيذ خطتها في فصل موريتانيا عن المغرب.

قامت سياسة المغرب بطلب انصمام موريتانيا إليه على اساس جغرافى وقومى وتاريخى، ويؤيد مطالب المغرب فى استرجاع حدوده الأصلية حجج كثيرة منها، أن الروابط السياسية بين موريتانيا والمغرب بدأ على الأقل منذ قيام دولة المرابطين فى القرن الخامس الهجرى / الحادى عشر الهيلادى كما يؤكد سلطة الدولة المغربية واستمرارها عدة قرون إلى أن فرضت الحماية على ان مجموعة من الدول الإفريقية بإيحاء من فرنسا عمدت إلى عقد مؤتمر فى أبيجان عاصمة ساحل العاج قبل إعلان استقلال موريتانيا بيومين وأعلنت فى المؤتمر أن المؤتمر قرر وجوب تأييد استقلال موريتانيا لدى بحث هذه القصية فى الأمم المتحدة وتأييد انصمامها إلى عضوبتها.

وفى عام ١٣٨٠ هـ/١٩٦٠م تقدمت حكومة المغرب بطلب تسجيل قضية موريتانيا فى جدول أعمال الدورة الخامسة عشر للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وبعد مناقشات بين الدول الأعضاء في الأمم المتحدة انتهى رأى اللجنة السياسية التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة إلى إعلانها تأييد مدح مرريتانيا الاستقلال. وهكذا حصلت موريتانيا على استقلالها وأعلن قيام جمهورية موريتانيا الإسلامية في نهاية عام ١٣٨٠هم/١٩٦٥م وانتخب ولد داده رئيس التجمع الموريتاني رئيسا للجمهورية وانضمت الدولة الجديدة إلى الأمم المتحدة عام ١٣٨١هم/١٩٦٦م ثم انضمت بعد ذلك إلى جامعة الدول العربية.

# البابالسادس

السسودان

# السودان من الفتح العربي إلى الاستقلال

- الرصف الجغرافي
  - السكان
- \* حركة تعريب السودان
- الذين والحركات الصوفية في السودان
  - \* استقلال السودان

مع أن هذا الكتاب يتحدث عن تاريخ دول المغرب العربى فإنه يتناول أيضا تاريخ السودان وذلك للدور الذى لعبته القبائل المغربية والعربية فى دخول الاسلام إلى السودان ثم انتشاره بين ربوعه خاصة السودان الغربى فزر الحديث عن السودان باعتباره امتداد لحركة الجهاد الاسلامى العربى. أما شرق السودان وشماله وجنوبه فقدمت إليه هجرات عربية من مصر منذ بداية الفتح الإسلامى وخلال العصور الإسلامية لمصر وخاصة عصر المماليك.

#### \*\*\*\*

والسودان هضبة فسيحة تنعزل عن شمال وادى النيل فالصحراء يجرى فيها النيل ويحده من الشرق مرتفعات البحر الأحمر ومن الغرب منطقة جدباء يجرى فيها الروافد التابعة للنيل الأعظم ولاتوجد حدود فاصلة بين الدول الجنوبية، وإنما هى حدود سياسية، ويسير خط العدود مع حافة بعض البحيرات متعرجا حتى نيمولى فيمند منها باستقامة الى الساحل الغربى لبحيرة رودلف مجتازا أراضى وعرة ويقطع مستقنعات عالية عند اقترابه من البحيرة وتركه لها. ثم يتابع خط الحدود مسيره مع حافة هضبة الحبشة وهضبة أريترية حتى البحر الأحمر ثم يسير مع البحر الأحمر الم

فالسودان ترتبط حدوده مع شمالا ومع اريتريا والحبشة شرقا ومع أوغده والكنغو في الجنوب وفي الغرب مع دولة تشاد وتفوق مساحة السودان ضعفي مساحة مصر ولذلك تباعدت خطوط العرض في بلاد السودان وكان لهذا التباعد نتائجه في تنوع الظواهر المناخية والحياة النباتية

والحيوانية والبشرية وتعددت التواحى الحضارية الريفية الصحرارية كما تنوعت المجتمعات البشرية وتعدد الاقتصاد.

فيوجد على النيل العظيم المجتمع الحضرى وفى جبال النوية في جنوب شرق كردفان المجتمع القبلي وكذا عند روافد النيل الجنوبية .

كذلك يرجد المجتمع الرعوى والمجتمع الزراعى، وتتداخل المناطق في السودان . فهضية السودان المستوية يجرى فيها نهر النيل وروافده ويحيط بها المرتفعات من الشرق والجنوب ومجموعة متعددة من التلال منها مرتفعات النوبة التي في جنوب شرقي كردفان.

ويحيط بنهر النيل الذى يجرى فى هضبة السودان الصحراء التى تمتد على شاطئه من الشرق كما تمتد من الغرب حتى حدود المحيط الأطلسى فى أقصى الغرب.

وتعلو أرض الصحراء التى تغطيها الرمال والحصى بعض التلال التى لايزيد ارتفاعها عن بضع مئات من الأمتار وهى متناثرة، تبدو متباعدة أحيانا وتتقارب أحيانا أخرى تشكل سلسلة جبال متنالية.

وتختلف شكل الأرض فى الناحية الشرقية فهى عند البحر الأحمر صخور صلبة بلورية الشكل وتصل فى ارتفاعها إلى آلاف الأقدام مع الانحدار الفجائى الشديد إلى الداخل وتعقد حتى تربط مرتفعات الإقليم المصرى من ناحية والإقليم الأريترى من ناحية أخرى

على أنه يوجد سهل ساحلى ضيق يفصل تلك التلال عند ساحل البحر كما توجد ررافد مثل العلاقي. هذا بينما يغطى مظهر الصحراء ناحية الغرب الذى تمده المياه الجوفية من ينابيع تشكل واحات تسليمه ونخيله والعطرون، فى هذا الجزء الغربى يوجد وادى الملك الجاف الصحل الذى يتراوح عرضه بين ميل وميلين وينتهى إلى النيل قرب بلدة الدبة، كما يوجد وادى المجدم وينتهى عند بلدة كورتى.

ويبدأ من النيل الأبيض فى الجنوب فى هذا المجال المسحراوى إقليم رملى التربة ويمتد نحو الغرب حتى دارفور تتخلله بعض التلال التى يوجد بها بعض الأودية التى تخفيها الرمال شمالا.

والسودان الشمالى ويقع بين وادى حلفا والخرطوم، أما فى السودان الأوسط ويقع بين الخرطوم وحوض نهر السرياط ويحر الغزال فتبدأ التربة السوداء التى تشمل كل منطقة السودان الأوسط والتى تمتد من الشرق حتى تضم كل الأجزاء الجنوبية منكسلا، كما تشتمل على البطانة فيما بين النيل الأزرق وعطبرة وهى منطقة خصبة التربة تسقط بها كمية من الأمطار تكفى لإقامة بعض المزروعات وبه مراع واسعة على شاطئ النيل ونهر عطبره ويزرعون الحبوب والقطن.

والسودان الجنوبي الواقع بين هذين الحوضين والحوض الجنوبي لنهر النيل.

وفى الجنوب إلى حوض نهر بحر الغزال بوجد حوض مستوى السطح تشقه عدة روافد مجارى مياه تفيض مياهها على جوانبها وتعطى مظهر المستنقعات وهى تعرف بمنطقة السدود وبعض هذه المجارى تواصل سيرها حتى بحر الغزال أو بحر الجبل، وهذه الناحية الجنوبية من السودان تغطيها للحشائش والأدغال.

أما منطقة المستنقعات فتعطيها الغابات والبردى وبعض الحشائش الأخرى. وترتفع بعض أجزاء في المنطقة يبنى عليها سكانها قراهم وير عون أغنامهم ويزرعون بعض البقاع ومنه من يشتغل بصيد الأسماك ويصطادون في الغابات.

أما عن المناخ في السودان فهو يتدرج من المظاهر الصحراوية في الشمال المناخ الجاف شديد الحرارة إلى المظاهر المدارية في الجنوب حيث المطر الغزير وحيث الرطوبة فتقل درجة الحرارة عنها في الشمال.

وتتعرض سهول السودان لنوعين من الرياح فتهب الرياح التجارية الشمالية الشرقية من صحراء العرب في شهر نوفمبر وتستمر حتى شهر أبريل.

ثم تأتى الرياح الجنوبية المشبعة بالأمطار من شهر مارس حتى يبلغ الذروة في شهرى يوليو وأغسطس ثم يقل تدريجيا حتى شهر توقمير، بينما يأتى الجفاف في ديسمبر ويناير وفبراير.

والمطر أهم العوامل المناخية فى السودان وذلك بسبب وجود مناطق كثيرة لاتنتفع من مياه الأمطار وروافده وتزرع أرضها بالأمطار بما يزيد عن ثمانية فى المائة من أرض السودان المنزرعة وحيثما تكثر الأمطار يكثر ازدحام السكان، وحيث يقل المطر تقل كثافة السكان وتختفى حرفة الرعى للإبل والماشية، وتكثر الأمطار كلما كان الإتجاه جنوبا، كما يطول موسم الأمطار.

أما في منطقة الخرطوم فيتمد موسم الأمطار من يونيو إلى أغسطس.

أما في أقصى الجنوب في جوبا فيمند من فبراير إلى نوفمبر ويستمر المطر مدة أربعة شهور في واد مدني.

وفى السودان الشمالي حيث تمند السهول الشرقية ناحية البحر الأحمر فيزرع الذرة في تلك السهول وعلى شواطئ النيل وتسكنه قبائل البجة. كما تكثر المراعى في تلك النواحي التي ينتقل فيها الرعاة من ناحية إلى أخرى للرعى.

وتكثر في السودان الجنوبي وتغطيه الحشائش والأدغال وفي جنوب نهر السوباط وبحر الغزال.

ويتحول فى الجنوب إلى مستنقعات تغطيها الغابات والبردى والحشائش التى تتسبب فى فقد كثير من المياه المنحدرة من بحيرة البرت إلى بحر الغزال.

#### السكان:

الزنوج هم سكان السودان الأصليين وهم العنصر الأسود (السود) على أنه دخل السودان جماعات من الميشة ومن بلاد العرب شرقا ومن مصر وشمال أفريقيا (برير) شمال وغربا. على أن قدوم تلك الجماعات إلى بلاد السودان كان بغرض التجارة والعبيد. وكان لدولة المرابطين دور في نشر الاسلام في أفريقيا واستداده من جنوب غرب المغرب الأقصى من موريتانيا إلى حوض النيجر وبلاد البرنو والكانم من الملامين الذين دخلوا في الاسلام ثم قاموا بحمل لواء نشر الدعوة الاسلامية وتمكنوا من فترات رحلاتهم للتجارة من تغلغل النفوذ الاسلامي من تشاد إلى غرب السودان

وأرض النوبة. كما أن الكتلة الكبيرة من قبيلة زوارة البربرية المسلمة التى كانت فى فرزان وهاجرت إلى اقليمى وادى دارفور غربى الخرطوم وهاجرت معها عرب الشوا وهم رعاة الشاة ومنهم فى غربى السودان اسلامات وخزام والجعادنة والمحاميد والدكاكير ثم بعد ذلك أولاد سليمان وهؤلاء أقاموا مملكة اسلامية فى اقليمى دارفور ووادى حوالى القرن الخامس الهجرى/ الحادى عشر الميلادى.

على أن القبائل العربية التى اندفعت إلى أرض النوية ونزلتها، ويقى بعضهم فى دنقلة ثم واصلوا سيرهم مع النيل حتى وصلوا إلى النيل الأبيض ثم انجهوا إلى الجنوب بغرب منتشرين فى أرض كردفان.

أما سكان جبل النوبا فهى تعد وحدة جنسبة من سلالات الفتج التى تمتد إلى دارفور وحتى نيجريا وساحل الذهب (غانة) حيث كانت إقامتهم في مناطق جبلية عالية تحول بينهم وبين الامتزاج مع العنصر العربى في تلك المناطق.

وينقسم السودان إداريا تسع مديريات هى المديرية الشمالية وعاصمتها دنقلة ومديرية الخرطوم وعاصمتها أم درمان ومديرية كسلا وعاصمتها كسلا ومديرية كردفان وعاصمتها الأبيض ومديرية دارفور وعاصمتها الفاشر ومديرية الديل الأزرق وعاصمتها واو ومديرية أعالى الديل وعاصمتها الملاكال والمديرية الاستوانية وعاصمتها جويا.

والزنوج قبائل كثيرة من الشلك غربى النيل الأبيض عند بحيرة نو فى قرى متسلسلة لكل قرية شيخ ولكل مجموعة من القرى ناظر وأفراداها أقرياء وشجعان طوال القامة أما قبائل الدنكا فتسكن شرقى الديل الأبيض سود الوجوه وهم أجمل الزنوج شكلا. أما قبائل النوير فتقيم في بحر الغزال وبحر سبت في منطقة السدود والمستنفعات والجزر ثم النوبة التي تسكن أفرادها جنربي كردفان وأجسامهم عارية.

ويحترف الزنوج الذين يطلق عاليهم اسم العبيد أو السود أو النجرو الصيد وتربية البقر والماشية ولكل قبيلة لغة ساذجة قليلة الألفاظ وهم في غالبيتها وثنبون.

أما الصحراء الشرقية بين النيل وساحل البحر الأحمر فهناك قبائل البجة وهم أيضا بقايا شعوب إيثيوبيا القديمة ويقال أنهم من سلالة أولاد كوش ابن حام بعد الطوفان وكانوا وثنيين ثم صاروا مسلمين وفي البجة قبائل العبابدة ويتصلون بالسودان والبشارية من القصير إلى سواكن والإحرار والهندوة وهم أقوى البجة بين خوربركة والعطبرة وطريق برير سواكن وقبائل بني عامر والحباب.

كما أن سكان الجزيرة العربية من نزح إلى السودان فى تاريخ بعيد، غير أن نزوح القبائل العربية كان أوضح واكثر فالعرب الذين سكنوا السودان بعد الاسلام هم أكثر السكان عددا وأوفرهم حضارة وذكاء وعلما.

فقى عهد الخليفة عثمان بن عفان اتبه عبد الله بن أبى سرح بحملة عسكرية إلى أرض الدوبة حتى دنقله وعقد مع أهل الدوية معاهدة اشترط عليهم فيها صيانة المسجد الذى بناه المسلمون فى دنقلة وحماية المسلمين الذى يقدمون إلى النوبة وقد مهدت هذه الخطوة للعرب التوجه إلى أرض الدوبة والعيش فى تلك الأراضى فى بلاد مريس بأرض السود وبأرض المحدن ببلاد بجة فى شرق السودان.

وفى العصر العباسى فى عهد الخليفة المعتصم حرم العرب من المرتبات التى كانت تدفع لهم كجنوده ونزل جماعات من عرب بلى وجهيئة ومن اليمينية إلى أرض المعادن أرض المعادن ارض البجة وفى عهد المتوكل العباسى نزلت قبائل من ربيعة كذلك.

وقد منعت هذه الهجرات العربية قبائل البجة ـ سكان شرق السودان ـ من الاغارة على الصعيد كما تمت مصاهرة بين العرب من ربيعة والبجة وصارت معادن الذهب بالعلاقى فى أيدى العرب الذين اتسع نفوذهم وكثرت أموالهم وصارت لهم مكانة فى بلاد البجة وبنوا القرى وحفروا الآبار وعمرت بهم المنطقة وكثر العرب من مصر من بنى سليم وغيرهم وفى العصر الفاطمى . دخل جماعات من بنى قره بلاد النوية بعد خلاف وقع بينهم وبين الحكام الفاطميين واستقروا بها بعد خلاف وقع بينهم وبين الحكام الفاطميين واستقروا بها .

وفى عهد الخليفة الفاطمى الجاكم حصل زعيم ربيعة بشربن اسحاق من الخليفة الحاكم على لقب كنز الدولة مكافأة الوفائه للفاطميين.

## وفي العهد الأيوبي

اختلف الأيوبيون وبنى الكنز فانسحب بنو الكنز من مصر وانجهوا إلى الجنوب واستقروا في بلاد مريس وهؤلاء هم جماعة الكنوز الذين في بلاد النوبة لم يخرجوا منها وظلوا على حالهم لاينازعم فيها أحد.

وفي العصر الملوكي ...

ظهرت حركة المقاومة العربية التي قادها الزعيم العربي حصن الدين

ثعلب الذى قبال ان العرب هم أصبحباب البيلاد ومنع الأجناد من تناول الغراج باعتبار أن العرب أحق بالحكم من المماليك.

جمع حصن الدين العرب الذين بلغ عددهم اثنى عشر الف فارس وحارب بهم المماليك بقيادة عز الدين أيبك سلطان المماليك.

وقامت المعارك الحامية بين العرب والمماليك وانتهت بخروج العرب من مصر فانجهوا إلى بلاد السودان ، فكاثروا هناك أهل البلاد حتى صار لقبائل بلى وجهينة ومجيد ومهرة وجيدان من اليمينية الغلبة على بلاد اللوبة.

وفى عهد الملطان المملوكي قلاوون وصلت جهينة كما جاء فى نسب السودانيين إلى مايزيد على خمسين قبيلة على النيل الأزرق حتى تونس. واستقر بعضهم فى الجزء الممتد من الجنوب إلى كردفان ودارفور.

وفى غرب السودان يوجد جماعات تنتسب إلى الهلاليين أو إلى أبى زيد مثل التنجور والقور والزريقات وهلالية البرق والزيادية وقد نتج عن التمازج بين العرب والسودانين صعوبة التمييز بينهما.

كما أن هناك جماعات من قبائل بنى سليم وينى فزارة تعرف باسم بنى سليم وتنتهى إلى مجموعة البقارة وتعيش على الديل الأبرض من الناحية الغربية فى كردفان. ومن قبائل فزارة القيسية التى فى شرق ووسط كردفان فتتألف من دار حامد وبنى جرار والزيادية والبزعة والشنابلة والمعاليا. ثم انتسب الزياديون فيما بعد إلى أبى زيد الهلالى.

أما البزعه فقد قدموا من شمال أفريقيا كما قدمت قبائل هوارة من

صعيد مصر إلى السودان ونزئوا في شمال السودان وغالبيتهم بدو رحل ومنهم من استقر في دنقله، وترحل هوارة في فصل الامطار بقطعانها إلى غرب السودان ويقومون بالرعى مع الكبابيش من وادى الكاب إلى حدود دارفور. ثم يعودون إلى الشرق في فترة الجفاف.

ويعيش جماعة أخرى من هوارة بالقرب من الأبيض في كردفان حول خمى وأم دليكه وقد اختلفت سحلة بعض هوارة من العناصر الزنجية لشدة إختلاطهم بهم،

أما قبيلة قريش فإنهم كانوا أكثر إندماجا مع عرب السودان من غيرهم. فمنهم البكريون والعمريون والزبيريون والطالبيون والعباسيون والأمريون.

على أنه يمكن تقسيم العرب في السودان إلى ثلاث فرق جهيئة والطالبيون والعباسيون، على أن أكثر المالبين يجتمعون في ركاب غلام الله بن عائذ أما العباسيون فتجمعهم قبائل الجعليين على أن غالبية عرب السودان تنتسب إلى جهيئة.

ومن القبائل التي تنتسب إلى جهينة الشكرية ومن قبائل قريش من جأء السودان من مصر ومنهم من جاء من بلاد المغرب العربي.

ومن القبائل التى تنتسب إلى أبى يكر الصديق قبيلة نجد المسلمية، كما أن هذاك جماعات تنسب نفسها إلى البكرية وهؤلاء يعيشون فى الجزيرة وعلى صفتى النيل الأبيض، وغالبيتهم يمارسون الزراعة ومنهم شعبه تمارس البداوة وتعيش فى البطانة. واشتهر الجعليون وهم أكثر عددا فى السودان بأنهم عباسيون ويعيش المجعليون على نهر النيل فى المدطقة بين الخرطوم وبلاد النوبة وفى شعب وفروع البطانة والنيل الأزرق والنيل الأبيض جنوب الخرطوم ونحو الغرب إلى كردفان والغالب أنهم أنوا إلى السردان من مصر.

وسكن الطانبيون وادى الكنوز ووادى النوبة إلى حدود دنقلة ويبدو أن هناك صلة تربط بين الطالبيين والكلوز ثم قدم إليهم جساسات مدهم الجوايرة والغربية وجاوروهم.

أما قبائل الركابية فيسكنون أواسط بلاد المحسن في دنقله وينتسبون إلى جد من نسل الحسين بن على بن أبى طالب وهو ركاب بن غلام الله. وقد هاجر هؤلاء إلى غرب السودان.

أما الجعافرة فقد نزلوا بلاد المحسن ومنهم جماعة تعيش في كردفان ولها اتصال بالجوامعة والعليقات وهي عشيرة كانت في وادى العلاقي في أرض المعدن ومنهم جماعة الرض المعدن ومنهم جماعة المصوارة في بلاد المحسن.

أما أسرة سوار الذهب من البيت الهاشمى فقد عاشت فى دنقله. وأما جماعة الفادنية فقد سكنت فى بوحصين وهؤلاء يرجع نسبهم إلى محمد بن الحنفية.

على أن جماعات كثيرة فى أنحاء متفرقة فى السودان تنسب إلى قريش منهم العبايدة وهم من نسل الزبير بن العوام ويتـصلون بالكواهلة والعبايدة والكواهلة من قبائل بطحاء مكة وقد هاجروا من مصر إلى غرب السودان ولهم فى كردفان اثار. ثم اشتغاوا بالرعى وهم جماعة القنن أبناء عمهم، ونزلوا بالضغة الشرقية للنيل شرقى الجريفات وإلى مابعد شرقى الحلفاية شمالا وملوك سار (القونج) وهم أيضا من قريش وهى أول سلطنة اسلامية فى السودان، ظل الفونج يحكمون على مدى ثلاثة قرون منذ بداية القرن العاشر الهجرى السادس عشر الميلادى وهم من بنى أمية وهم ممن جاء من الغرب ويحتمل من الجنوب من الحبشة حيث أن الكانم والبرنو يذكرون أن جماعة من بنى أمية قدمت إليهم عقب تتبع العباسيين لبنى أمية.

ومن قريش أيضا قبيلة كنانة بن خزيمة ويذكر أن كنانة ممن نزح إلى السودان في عهد المماليك قدمت كنانة إلى السودان بزعامة منصور ومنهم تشعبت بطون كنانة الستة منهم أولاد سوار، وسكنوا سواكن ثم غادروها إلى دنقلة واستقروا بها وقتا ما ثم افترقت جماعتهم فذهبت جماعة منهم إلى كُرُن جنوبي تقلى في كردفان وذهب أخرون إلى الكبابيش، واستقر آخرون منهم وهم الغائبية في شرقى النيل الأبيض وظلوا بها لم يبرحوها .

لقد تحول السودان الشمالي ليكون موطنا للقبائل العربية ويقى السودان الشمالي شبه الجنوبي كجزء من الجنس الزنجي في أفريقيا. ففي السودان الشمالي شبه الصحراوي توجه جماعات حامية، وتتباين هذه الجماعات من ناحية التنقل والإقامة فهي مستقرة أحيانا مثل الكتورة والدناقة والمحسن والسكوت.

وفى المديرية الشمالية يعيش الناس على جانبى النيل فيما بين حلفا وبربر. أما الجماعات المتنقلة مثل البشارية والأدرار والهدندوة فهم يعيشون فى صحراء عناباى ومرتفعات البحر الأحمر وقد امتزجت النوية فى شرق السودان بالبجة ومع العرب. ويتحدث البشارة والبجة العربية. والبجة عادة قوم رعاة ومنهم أيضا من يعمل بالزراعة فى دلتا الجاشى ودلتا طوكر وأيضا فى بور سودان.

أما السودان الأوسط، فيوجد العرب في مديريات الخرطوم وكردفان ودارفور وجنوب كسلا في الجبل الأبيض، ويعيش بعض الأجناس الأخرى في تلك المناطق مع العرب مثل زغاوه والفور يعيشون في دارفور والماليت وتعيش جماعات ميدوم في جبال ميدوم.

وتقوم الجماعات العربية في الشمال برعى الإبل بينما يعمل أخرون في الحواف الجنوبية برعى الأبقار.

أما مجموعة جهينة من قحطان فهي:

أ) مجموعة رفاعةً واللحويون والعوامرة والخوالدة والشكرية وهم يعيشون في مديرية النيل الأزرق وفي البطانة.

 ب) مجموعة دار حامد وبنى جرار والزيادية والبزغة والشانبلة والمعاليا ويعيش هؤلاء فى مديرية كردفان فى المناطق الشرقية والوسطى.

ج) مجموعة الدويحية والمسلمين والبقارة والمحاميد والماهرية ودارفور وبعضهم مثل الدويحية والمسلمية تعيش في أرض الجزيرة ومديرية الديل الأزرق، على أن البقارة الذين في كردفان تتشعب منهم بني سليم وأولاد حميد والهبانية والحوازمة والمسيرية والحمر والمسيرية الزرق.

أما البقارة الذين في دارفور فتتشعب إلى الزريقات الهبانية والتعايشة

وتنقسم الكبابيش الذين حول وادى الملك إلى عدة قبائل:

وفي جنوب السودان:

يعيش البقارة في منطقة وفيرة الزرع والمطر وهم يرتحلون كرعاة المبقر فهم يعيشون في الشتاء الجاف على صفاف بحر العرب في الأطراف المبتوبية لدارفور وكردفان أما في فصل الأمطار حيث تتحول المنطقة إلى مستنقعات. ويهاجم الذباب الماشية فحينئذ يتجهون صوب الشمال ثم إذا انتهت فترة الأمطار فإنهم يبدأون في الانجاه صوب الجنوب إلى بصر العرب فيتقابلون مع النيلين - سكان مجاري أعالى النيل - من الدنكا والنوير والشلوك وينتشرون في مديرتي بحر الغزال وأعالى النيل، ويعيش قبائل النوير والدنكا في المرتفعات بعيدا عن المجرى المائية التي تغمر الأرض في فعرة الجفضة بعد في فصل الغيضان ثم ينحدرون متجهين إلى الأرض المنخفضة بعد انصار الدياه في فترة الجفاف وتلمر الحشائش فيرعون فيها ماشيتهم.

فقبائل الدنكا تعيش حياتها بين الأراضى المنخفضة والأراضى المرتفعة المرتفعة الأراضى المرتفعة التي تغمر المرتفعة التي تغمر الأرض المنخفضة في الأرض المنخفضة في فترمن بزراعة الأرض خلالها.

على أن اعتماد القبائل النيلية في الجنوب على الأمطار بشكل عام على الرغم من عدم انتظام هطول الأمطار خلال العام. ولاتقوم تلك القبائل بالاستفادة من لحم ماشيتها وإنما تستخدمها للمبادلة بالحراب.

وأما قبائل النوبا التي في جنوب السودان فهي مستقرة وتعمل بالزراعة.

\*\*\*\*

### الدور العربي في تعريب السودان في العصر المملوكي

القت الدولة الأيوبية بكل ثقلها لحماية الثغور المصرية الشامية من الخطر الصليبي ولكن الحدود الجنوبية لمصر لم تلق مثل تلك العناية إلى حد أنه أهمل شأن الحامية العسكرية التي كانت قائمة على الحدود عند أسوان مما أدى إلى قيام ملك النوبة بشن غارات على المناطق الملاصمقة لحدود مصر الجنوبية وتمكن من أسر جماعة من أهلها.

حقيقة أن الخطر كان يجئ دائما لمصر من الشمال أو الشرق إلا أن الجنوب كان أيضا في حاجة إلى عناية الدولة وحمايتها لأهله. أما في عصر دولة المماليك فقد اسبغت الدولة عنايتها واهتمامها بحدود مصر الجنوبية، ونشطت العلاقات بين مصر والنوبة، فكان لمصر دور فعال في حماية عرش الدوبة من مغتصبيه.

ومن الجدير بالذكر أن القبائل العربية في مصر شاركت في هذا العصر في الحملات الحربية صد الدرية .

فغى عهد السلطان الظاهر بيبرس (١٥٥-١٧٥هـ/١٢٥٧م) وقع صسراع بين شكنده ملك النوبة وبين خساله داود على العسرش عسام علام ١٨٥٥ م واستطاع داود إيعاد شكنده عن عرش النوبة فلجأ إلى مصر واستنصر بالظاهر بيبرس لإعادته إلى العرش ولما كان ملك النوبة الجديد يسعى جاهدا إلى توسيع رقعة ملكه واتجه بالفعل إلى جنوب مصر مهددا حدودها فقد أدى ذلك إلى توثر العلاقات بين مصر والنوبة وعزم الظاهر بيبرس على مواجهة داود، وسبق ذلك لقاء تم بين شكنده ملك النوبة المخلوع والظاهر بيبرس على مصاح وفي هذا اللقاء عرض شكنده على

الظاهر طلبه فقبل الظاهر معاونته ، فجهز حملة عسكرية شاركت فيها القبائل العربية بالوجه القبلي.

خرجت الحملة من اسوان وتقابلت مع الجيش النوبى يقيادة الملك داود ووقع القتال بين الفريقين ثم تمكن العرب والمماليك من إيقاع الهزيمة بالملك داود وإعادة شكنده إلى العرش، ثم وقع شكنده في مقابل ذلك وثيقة يتعهد فيها ببذل جزية سنوية لمصر.

وقد نصت الوثيقة على أن نكون الحصون المجاورة لأسوان ملكا لمصر، وأن يعين نائبا للسلطان شرط على النوبيين طاعته ويطلق سراح الأمرى المصريين الذين كانوا محتجزين بالنوبة.

وهكذا شارك العرب فى حملات الدفاع عن حدود مصر الجنوبية. واسهموا فى بسط سلطان مصر على بلاد النوبة وافتتاح عدد من المدن الواقعة من أعلى الجزائر حتى بلاد العلى (١١).

فى عهد المنصور قلاوون (٢٧٩-٣٦٩هـ/ ١٢٨٠م) عاد ملك الدوبة إلى شق عصا الطاعة على مصر فاضطر السلطان لتجهيز حملة مملوكية لتأديب ملك اللوبة وإخصاعه واشترك فى هذه الحملة أيضا قبائل العرب من أولاد أبى بكر وأولاد عمر وأولاد الشريف شعبان وأولاد الكنز وبنى هلال وغيرهم وقد تمكنت الحملة من إيقاع الهزيمة بملك اللوبة وأسره وتعين ملك آخر على البلاد وأعادت مصر فرض الجزية السنوية عليها على الدور الذى كان جاريا فى عهد بيبرس.

<sup>(</sup>١) بلاد العلى عاره وهي المعروفة ببلاد اللوبة العليا ركانت قاعدة مدينة (سوبة) الواقعة على الليل الأزور جنوبي الخرطوم بمساقة ٢٠٢٤ النجوم الزاهرة، جدا صـ١٨٩ .

وفى عام ١٨٨ه م ١٢٨٩ م أضطرت الظروف السلطان قلاون إلى ارسال حملة أخرى إلى بلاد النوبة وبلغ عدد من اشترك من العرب فى هذه الحملة أربعون ألف من عرب الوجهين القبلى والبحرى وقد نجحت هذه الحملة المصرية من تحقيق أهدافها فانتصر المماليك على النوبيين وتتبعوا ملك النوبة إلى مابعد مدينة دنقله بمسيرة خمسة عشر يوما وعادت الحملة الى مصر في ١٨٩هم ١٢٩٠م بعد أن تمكن قادتها من تنصيب اسرة الملك داود عرش النوبة وإقرار الجزية السنوية لمصر.

وفى عهد الناصر قلاوين (١٩٣٠-١٩٧٤/ ١٩٣٩ م) قامت حملة حربية من مصر عام ١٣٠٧-١٩٣٨م بناء على طلب من ملك النوية (إياى) الذى قدم بنفسه إلى مصر وقد اشترك فى هذه الحملة جماعة كبيرة من العرب، وكان نداتج تلك الحملات الحربية انتشار العرب فى بلاد النوبة واستقرارهم فى تلك البلاد وقيام علاقات مصاهرة بين العرب والنوبيين وأخيرا انتقال ملك النوبة إلى العرب.

وقد عبر ابن خلدون عن ذلك بقوله دثم انتشرت أحياء العرب من جهيئة في بلادهم واستوطنوها وملكوها ه (١٠).

كان تغلب العناصر العربية وانتشارها بالسودان عاملا رئيسيا من عوامل الاستقرار الدائم الذي لم يساعد على تأمين الحدود الجدوبية لمصر ضد غارات الدوبيين فحسب بل ساعد أيضا على تعمير وتأمين بلاد الدوبة نفسها وحمايتها من الغزر العثمائي الذي تعرضت له مصر والشام، ولم تنج من مساوئه.

<sup>(</sup>١) ابن خلاون، الجر، جه ، صد ٤٩٨.

في أوائل القرن العاشر الهجري/ السادس عشر المدلادي أرسل السلطان سليم العثماني إلى الملك عمارة دنقس (٩٤٠-٩٤٠هـ/١٥٣٤م) يدعوه إلى الدخول في طاعته أو اعلان الحرب عليه، و قد واجه الملك العربي الموقف بشجاعة فأرسل إلى السلطان العثماني في كتابا يرغبه فيه عن حرب أهل السودان لأنهم مسلمون يدينون بدين الاسلام وليسوا على استعداد لتقديم جزية سنوية لأنه ليس لديهم مايقدمونه، ثم ارفق بكتابه كتابا بأنساب قبائل العرب في تلك المنطقة. وقد عدل السلطان العثماني عن عزمه وانسحب بغير حرب، وبهذه الشجاعة العربية امكن تجنيب البلاد حالة الحرب حيث قبل السلطان سليم دفاع ملكها وانسحب دون إراقة نقطة دم واحدة.

وهكذا تجقق الأمن لمملكة سنار، وكذلك ساهم العرب في تعمير البلاد فإن مدينة سنار نفسها إنشاء الملك عمارة وقد بلغ انتشار العرب واندماجهم بالمصاهرة مع النوبيين إلى الدرجة التي لايمكن عندها تفرقة العربي عن النوبي إذ أن الجميع أصبحوا يتكلمون العربية وهي لغة الكتاب عندهم ولايوجد لغة غيرها وهم يتكلمون بلهجة حسنة.

ومن القبائل العربية في السودان خمير وربيعة وبنو كاهل وبنو دبيان وبنوعبس وفزارة وبنو سليم وأغلبها من القبائل التي كانت بمصر ثم هاجرت إلى السودان واستقرت به.

ومن مناطق استقرار العرب نجد أنه فى جزيرة (أبا) شرقى النيل الأبيض وغربيه نزلت كنانة وسكنت سليم فى جلوبهم وفى بلاد أبى حراز وعبود و ود مدنى سكن العراكيون ص بنى جعفر الطيار وسكن معهم الكراهلة وينتسبون إلى الزبير بن العوام وفي شرقى وغربى النيل الأرق سكن العلاطيون وبنو حسين واللحويون والقواسمة الحمده والعقيليون وجميعها تنتسب إلى جهينة ويتضح مما سبق أن القبائل العربية التي هاجرت من مصر في عهد الدولتين الأيوبية والمملوكية هي التي قامت بمهمة تعريب المودان. وظلت بلاد السودان منطقة جذب للعرب المقيمين في صعيد مصر حتى القرن الثاني عشر الهجرى/ الثامن عشر الميلادي. وهكذا بفضل جهود العرب أصبحت الحدود الفاصلة بين مصر والسودان منطقة عبور آمنة للطرفين، ويواسطتها كان يتم التبادل التجارى وأنواع مناط الأخرى المختلفة. وازدهرت الهجرة للعلم بالأزهر بالقاهرة بجانب نشاط المصلحين من أفراد القبائل العربية وتطور دور القبائل العربية في التعريب حتى أصبح السودان في القرن الرابع عشر الهجرى/ العشرين الميلادي عربيا في لمته مسلما في دينه.

\*\*\*\*

#### الدين:

انتشر الاسلام فى شمال السودان وصارت الغائبية مسلمين سنة ، كما انتشر فى غرب السودان أيضا إلا أن غالبية غرب السودان من الوثنيين ويوجد عدد محدود من المسلمين والمسيحيين .

وتقوم بارساليات التبشير في السودان كما توجد بعض البعوث الاسلامية.

على أن الاتصال بين الشمال والجنوب مستمر وغير منقطع مما يبشر بوحدة السودان المستمرة.

على أن السودانيين قد أقبلوا على الدين الاسلامي بقلوب متفتحة وراغية. وقد عرف السودان المسيحية في اللوبا السفلي وظلت هذاك حتى بداية القرن الثامن الهجرى الرابع عشر الميلادي ثم أقبلت القبائل العربية من الشمال إلى الجنوب وتتبعوا مبجرى النيل حتى وصلوا إلى النيل الأبيض. ثم ساروا إلى الجنوب ثم إلى الغزب في أرض كردفان، وللجنوب بشرق مع مجرى العطيرة والنيل الأزرق في البطانة ثم في الجزيرة.

ونزل الخرالد بها حول كابوشين والجعليون حول شندى والجوامعة على الديل الأبيض وتحولت رفاعة في الجزيرة خاصعة لحكم الفوتج. كما سارت البقارة مع النيل إلى أن وصلوا دنقلة ثم اتجهوا غريا إلى دارفور. ثم تحول جماعة منهم نحو الشرق.

كما أن الجمراء الكبابيش التى اختلطت بغيرها من الأهالى مما أثر فى حركة تعريب السودان بشكل سهل انتشار الاسلام فى انحاء مختلفة من

البلاد.

كذلك قامت ممالك اسلامية في انحاء السودان منها سلطنة دارفور المنجارة القادمين من إقليم بحيرة تشاد ومملكة تقلى التي أقامها جماعة التجموعين في جبال الدوبا السغلى في القرن العاشر الهجري/ السادس عشر الجموعين في جبال الدوبا السغلى في القرن العاشر الهجري/ السادس عشر الميلادي وبقيت هناك حتى القرن الثانث عشر الهجري/ التاسع عشر الميلادي. وقد أخذ المسجد دوره في نشر العقيدة الاسلامية في ربوع السودان فالمسجد هو الاساس الأول لكل نهضة واصلاح في إطار الأمة الإسلامية التي اشرفت على الدنيا من خلال المسجد شمس هداية وتور ومعرفة ورائد حضارة منذ أربعة عشر قرنا فالمسجد دور هام ورسالة عظمى في بناء الأمة بناء قويا سليما يضطلع عن جدارة واستحقاق باعباء عظمى في بناء الأمة بناء قويا سليما يضطلع عن جدارة واستحقاق باعباء نشر الدوة وإيصالها إلى كل البشر اسعادة الإنسان.

فالمسجد قلوب متعاطفة عامرة بالإيمان وقلوب وعقول نيرة تنعم بالعلم والمعرفة وأرواحا تصقل وتهذب وجنودًا يهتمون برسالة التوحيد الاسلامية.

لقد امتزج الاسلام بواحدنيته وبسيادته وارتبط السودانيون بعقيدتهم الاسلامية وصاروا يفخرون بها وصار ولاوهم كبيرا لدينهم ونظروا إلى الحياة نظرة اسلامية صحيحة حتى اجتذب الصالحون انتباه الناس لقيادتهم وقد ساعدت جماعات الصوفية التي ظهرت في السودان والتي من أهمها:

#### الطريقة الميرغنية:

اسسسها الإمسام ابو عشمسان الميسرغنى فى ١٢٠٨ - ١٢٧٠ هـ /١٨٥٣-١٧٩٣م) الذى قام برحلات فى جنوب السودان ونشر الطريقة قيرغنية (الختمية) كما انتشرت فى شمال وشرق السودان.

الطريقة المحدوبية: (١٢١١\_١٢٤٨هـ/١٧٩٦\_١٧٩٢م)

التي اسسها محمد المجدوب الصغير.

الطريقة الادريسية : التي أسسها الشيخ أبراهيم الرشيدي في عام ١٩٩١هـ/ ١٨٧٤م.

هذا ويرجع الفصل في ظهور الطرق الصوفية الثلاثة إلى تلاميذ السيد أحمد بن ادريس الفاسي المتوفى ١٢٥٢هـ/١٨٣٧م والطريقة القادرية الجيلانية التي أنشأها الشيخ عبد القادر الجيلاني المتوفى ٥٦٢هـ/١٦٦م والتي قام بادخالها الى السودان تاج الين البهاري.

#### التيجانية:

التى أنشأها احمد بن محمود بن المختار التيجانى وهى منتشرة فى غرب أفريقيا.

#### الدعوة السنوسية:

وهى الدعوة التى نادى بها مسحد بن على السدوسى وهى الدعوة التى نادى بها مسحد بن على السدوسى (١٢٠٢هـ/ ١٢٠٩ هـ ١٢٠٩ مراحل التحرر الاسلامي المنظم والتي عملت على تحقيق وحدة الشعوب الاسلامية.

لقد بلغ من نجاح الدعوة السنوسية في المغرب العربي أن اتخذها شريف سلطان (واداى) بالسودان أساسا روحيا للمنطقة التي كان يحكمها وهي منطقة مناخمة من الغرب لمديرية دارفور.

قامت الدعوة السنوسية بنشر الزوايا التى تعد منارات لنشر الدعوة الاسلامية وخدمة المجتمعات الاسلامية ونشر العمران وتشكيل قوات مدرية عسكريا للدفاع عن البلاد حتى بلغت الزوايا السنوسية مايزيد عن المائة منتشرة بين برقة وطرابلس وفزان وطريق مصر وطريق واداى بالسودان. وقد سيطرت السودان جنوبا كما شارك دينار سلطان دارفور السودانية محمد المهدى السنوسى في مقاومة الاستعمار الأجنبي.

#### الدعوة المهدية:

بدأ صاحب الدعوة المهدية وهو محمد بن عبد الله بالالتحاق بالدعوة الصوفية السحانية وهى فرع من الطريقة الخاوتية، وقد أدخل الطريقة السمانية إلى السودان الشيخ أحمد الطيب البشير، وحفيده الشيخ الفقيه محمد شريف نور هو استاذ المهدى محمد بن عبد الله (صاحب الثورة المهدية) اختلف المهدى مع الشيخ محمد الشريف شيخه في الطريقة السمانية وجدد

عليه العهد.

ولد المهدى فى عام ١٧٦٠هـ/١٨٤٤م ونشأ نشأة دينية فدخل الخلوة وتعلم القرآن رحفظه ودرس علوم الدين ومال إلى الزهد والتصوف ثم بدأ يدعو الناس لدعوته بأنه المهدى المنتظر الذى على يديه سيعود المسلمون إلى مجدهم القديم ويقهرون أعداءهم.

واتسعت الدعوة المهدية وكثر أتباعها ورأى صرورة المحصن صد الدولة فاختار منطقة تقلى في مديرية كردفان في جبل قدير وبذلك أمكنه المتغلب على أعدائه من العسكر الانجليز، ثم انجه المهدى إلى الأبيض وجعلها مقرا له وقد تحولت الدعوة المهدية إلى حركة سياسية.

ظل المهدى يكافح الإنجليز في السودان حتى تمكن من التغلب عليهم ويسط سلطانه على السودان.

وفي عام ١٣٠٣هـ/١٨٨٥م ترفى المهدى بعدماعهد بخلافة نائبه عبد الله النعايشي لقيادة الحركة المهدية.

ظل عبد الله التعايشي يقاوم الانجليز إلى أن تغلبوا عليه في عام ١٣١٦هـ/١٨٩٨م وخصع السودان للانجليز.

وبعد قيام ثورة يوليو ١٩٥٢/ذى القعدة ١٣٧٧هـ أخذت هذه الثورة تعمل على مساعدة السودان فى الحصول على حريته واستقلاله والتخلص من الاستعمار وانسحبت القرات الأجنبية عن السودان.

واجريت انتخابات وتشكل برلمان وطنى وتكونت حكومة وطنية وأعلن استقلال السودان بعد أن نعت سودنة الوظائف وانضم إلى جامعة الدول العربية ثم إلى الأمم المتحدة ثم وقع اصطراب فى بلاد السودان حتى قام فريق من الصباط بقيادة اللواء جعفر نميرى فى عام ١٣٨٩هـ/١٩٦٩م الذى أعلن قيام جمهورية السودان الديمقراطية ثم شرع السودان فى الانجاء لتقوية عرى الصداقة بين السودان وأشقائه من الدول العربية.

\*\*\*\*

#### الحاتمسة

بدأ الفتح العربى المغرب حيث انتقلت القبائل العربية من شبه الجزيرة العربية إلى أرض المغرب وكانت غالبية تلك القبائل من عرب اليمن والحجاز وتبعتها الإمدادات الوافدة صحبة كل أمير جديد. مما أدى إلى إلمة مدن عربية كانت بمثابة مراكز تجمع لتلك القبائل في المغرب.

وابتداء من القرن الثانى الهجرى /النامن الميلادى بدأت تفد كثير من القيائل القيسية المستقرة بالشام إلى المغرب فى عهد الخليفة هشام بن عبد الملك (١٢٥٠٥هـ/١٧٢٣م) بعد ظهور ثورات البربر والمدازعات المصبية القبلية فى عهد الدولة الأمرية . وقد رأى الخليفة الأموى هشام أن يعدل من التكوين العربى فى بلاد المغرب للحد من سيطرة القبائل اليمنية الذى كانت تمثل الغالبية من عرب بلاد المغرب خاصمة بعد ماظهرت بعض المشاغبات القبلية فى المتحرب وايجاد توازن فى نفس الوقت بين العاصر العربية اليمنية والقيسية . وبينهما وبين البربر مما يقلل من خطر قيام البربر بثورات تهدد النفرذ العربى فى بلاد المغرب.

 الدولة الفاطمية الشيعية هذه الدويلات العربية فى حكم بلاد المغرب واعتمد الفاطميون على أسر عربية خليقه تؤازرهم فأسندوا إلى بنى حمدون إدارة المسيلة والزاب والى الكلبين حكم جزيرة صقلية وعماوا على تشكيل بلاطهم من الوزراء والكتاب والقضاة من العناصر العربية وغيرها.

ثم جاءت الهجرات الهلالية في منتصف القرن الخامس الهجري/ الحادى عشر الميلادى حيث حركتها الدولة الفاطمية بعد انتقالها إلى مصر تلك الهجرة التي نجحت في نشر الدين الاسلامي واللغة العربية وتكوين الدويلات العربية المستقلة في القرن الثالث الهجري/ الناسع الميلادى ببلاد المغرب فأنت الهجرات الهلالية لتعريب تلك القبائل البريرية وتعديل التكوين الجنسي والعنصري لسكان المغرب ونتج عن امتزاج العرب والبرير أجيال أقوى شكيمة وأشد مراسا من أجدادهم. كما ساهموا في نشاط الدول المغربية الاسلامية التي قامت بعد ذلك في بلاد المغرب مثل دولة المرابطين التي شملت المغربين الأقصى والأوسط والصحراء وامتد نفوذها المائدس واستمر نحو قرن حتى منتصف القرن السادس الهجري/ الأندلس واستمر نحو قرن حتى منتصف القرن السادس الهجري/ الأندلس واستمر نحو قرن من الزمان ثم انهارت دولتهم وقامت على أنقاضها ثلاث دول مستقلة هي الدولة الحفصية بتونس وبني عبد الواد على أنقاضها ثلاث دول مستقلة هي الدولة الحفصية بتونس وبني عبد الواد بتلمسان والدول المريئية بفاس بالمغرب الأقصى .

وبينما اصطنعت قبائل البربر بعد اسلامها أنسابا عربية حتى تتساوى مع القبائل العربية وتشارك في الحياة السياسية الجديدة خلال الأربعة قرون الأولى للهجرة عمدت بعد ذلك بعض الدول المغربية ذات الأصل البريري لأن تنشئ لنفسها خلافة خاصة تستند إلى الأسس الشرعية اللازمة كالنسب

للنبرى والأصل العربى لهذا قال الموحدون بانتماء خلفائهم إلى الرسول عن طريق الأدارسة واتخذرا اللون الأخضر شعارا لهم كى يظهروا ميلهم للدعوة الطوية. بينما زعم الحقصيون أنهم من سلالة الخليفة أبى حقص عمر بن الخطاب. ولقد حرصوا على الاعتزاز بهذا الأصل وإظهاره فى كل مناسبة ويظهر ذلك واضحا فى أقوال كتاب وشعراء تلك الدول بل لقد حرص ملوك وأمراء بنى مرين على مصاهرة القبائل العربية المقيمة فى المغرب فتزوجوا النساء العربيات واستخدموا فى الحجابة والكتابة رجال من العرب. ولم تلك السياسة العربية التى أنتهجتها تلك الدول المرينية كانت وازعا ضروريا لاكتساب الشرعية الكافية فى مواجهة جيرانها وأعدائها من الموحدين والحقصين وبنى عبد الواد الذين أدعوا لأنفسهم هذا الأصل العربية.

كما أن القبائل العربية لعبت دورا أساسيا في صراع الموحدين مع بنى غانية (بقايا دولة المرابطين) والمماليك الغز الذين انتقاوا من مصر إلى أوريقيا. إذ قام العرب بمحالفة بنى غانية ومناصرتهم حتى بدأ أن دولة المرابطين تبعث من جديد في أفريقيا بمعاونة القبائل العربية إلا أن الموحدين قضوا على هذا التحالف وتتبعوا بنى غانية بالقتل والتشريد. كما نقوا القبائل العربية التى عاونت بنى غانية إلى المغرب الأقصى، حيث المقرت رياح ببلاد الهبط وجشم ببلاد تامسنا واستخدموا المماليك الغز في جيوشهم،

ولاشك أن هذه الاضطرابات التى لعبت فيها القبائل العربية دورا واضحا أدت إلى تعيين أبى حفص واليا دائما على أفريقيا مما ساعد على قيام الدولة الحفصية المستقلة بعد ذلك. كما ساهمت القبائل العربية بدور إيجابى فى السياسة الجهائية للدول المغربية ببلاد الأندلس فما أن استنجدت الأندلس ببلاد المغرب المقاومة الغزو المسيحى بقيادة مملكة قشتالة حتى ليت تلك القبائل النداء للدفاع عن الأندلس.

وقد أشاد المؤرخون ببلاء الغرسان العرب في موقعة إقليس في عام 1 ١٠٥هـ/١٥ م في العسهد المرابطي وفي مسوق عة الأرك في عسام ١٩٥هـ/١٥ م في العهد الموحدي، وحتى حينما نجح القشتاليون في الانتقام لهزيمة الأرك وتمكنوا من دحر الموحدين في موقعة العقاب عام ١٢١٢/ م كانت القوات العربية أخر من ترك ميدان المعركة وقام بعض فرسانهم بمعاونة الخليفة الناصر على الغرار.

وفى عهد الدولة المربنية ازدادت مشاركة القبائل العربية عدد الشتراكهم فى الجيوش المربنية بل كانت جموعهم تشكل الجانب الأكبر من الامدادات التى وصلت من المغرب إلى الأندلس. ولم يقتصر دورهم فى العمليات الحربية على تنفيذ مايصدر إليهم من أوامر عسكرية بل شارك شيوخها كمستشارين فى المجلس الحربى للسلطان المريدي لإبداء الرأى حول الخطط العسكرية وأسند إلى القبائل العربية حماية الممتلكات المرينية بالأندلس والدفاع عنها.

وننجية لقيام ثلاث دول متنازعة على أنقاص دولة الموحدين اضطرت كل دولة إلى الاعتماد على بعض هذه القبائل المستقرة ببلادها إعتمادا يكاد يكون تاما بحيث صار من الصعب استغناء ملوك هذه الدول عن الحفاظ على أمن بلادهم في حالة تخلى تلك القبائل عنهم. فاعتمدت

الدولة الحفصية على قبائل رياح ثم قبائل بنى سليم وكرفه من عرب الأثبج بعد تمرد رياح عليهم . كذلك حالف بنو عبد الواد قبائل زغبة التى استقرت بالمغرب الأوسط وعرب ذوى عبيد الله وذوى منصور (المنبات وأولاد حسين والعمارنة) من المعقل .

أما الدولة المرينية فقد اعتمدت على القبائل المستقرة ببلادها بقيادة عرب سويد لاستعادة أملاك الدولة الموحدية سواء في المغرب الأوسط أو في أفريقيا خلال عهدى السلطان أبى الحسين المرين وابنه أبى عثمان في القنرة من عام ٧٣١هـ/١٣٥١م حيث يصل ملك المرينين مابين برقة إلى السوس الأقصى.

وعلى الرغم من ذلك لم تكن جميع القبائل العربية التى استقرت ببلاد المغرب تعطى الود خالصا للدول النظامية التى استقرت بأرضها، فما أن تضطرب الأحوال السياسية للدولة حتى نرى بعضهم ثائرين أو مؤيدين للجيركات الخارجية عليها، ويلاحظ أن هذه القبائل بجانب ذلك منحوا تأييدهم ومساعدتهم لمن انتسب من الثوار إلى ذرية على بن أبى طالب لما لهم من مكانة في نفوس سكان المغرب مما ساعد على انقسام هذه الدول بين أمرائها ثم سقوطها، إذ أن تقسيم أفريقيا بين عرب رياح وسليم أدى إلى القسام الدولة الحفصية في عام ١٩٨٤هـ/ ١٢٨٥ م إلى قسمين قسم شرقى علصمته تونس ينعم بمحالفة عرب سليم المستقرين في المنطقة من الممتدة من قابس إلى بونة ونفطة غربا وقسم غربي عاصمته بجاية بحظى بمحالفة عرب رياح المستقرين بالجانب الغربي بصواحي قسطيلة وأدى بمحالفة عرب رياح المستقرين بالجانب الغربي بصواحي قسطيلة وأدى المسراع بينهما إلى ثورات العرب المتعددة وقيام الأسر القوية بتأسيس الماركة بالإسم لا

بالفعل بسلطان الدولة الحفصية فكانت هذه الإمارات بمثابة جمهوريات صغيرة يحكمها مجالس من الأعيان العرب أو يلى أمرها أسر عربية من ذوى النفوذ العريض.

ولقد حاربت هذه الإمارات الصفيصية طوال القرن الشامن الهجرى/الرابع عشر الميلادى تعاونها القبائل العربية المستقرة حولها. كذلك عادت قبائل الثعالبة وبعض عرب ذوى عبيد الله من المعقل وحصين وسريد من زغبة ودولة بنى عبد الواد بسبب ماكان لبعضهم من وضع متميز مع الموحدين حرموا منه بانهزار دولتهم.

وفي المغرب الأقصى استغلت القبائل العربية ضعف قبضة الدولة المريدية على أطرافها واستقلت بأوطانها ببلاد الهبط وتامستا وتادلة والسوس.

ونتيجة لانتشار القبائل العربية بالمغرب وتعود مواطن استقرارها في جميع انحاء البلاد امتزجت بقبائل البرير وصاهرتها مما أدى إلى تطور مفاهيم القباية العربية بالمغرب فيما يختص بالعلاقة التي تربط الرجل بالمرأة والزواج والحلف والجوار والشحر والغناء والزي ورحلة الشتاء والصيف ومساكنهم وطعامهم وإختيارهم لشيخ القبيلة ومساعديه من وزراء ووكلاء وكتاب وغيرهم، وتأثرهم فيما يختص بالمعتقدات والعادات وتأثر ثقافتهم بطريقة التعليم في المغرب لحاجة القبيلة المستمرة إلى الرئيس والوزير والوكيل والكاتب والمقتى لمساعدة زعيمها في حكم القبيلة متأثرة في ذلك بما شاع في الجاهلية بشبه الجزيرة العربية وبطريقة حياة القبيلة البربرية ببلاد المغرب وبما أضافه الإسلام من قيم تربوبة جديدة.

فإلى جانب المظهر الدنيوى الصاخب القبيلة العربية ببلاد المغرب كان هناك مظهر آخر في حياة بعض رؤسائها وأفرادها الذين كرسوا حياتهم على عمل الخير ونشر العلم والدين وإقامة الزوايا والروابط والمساجد في مختلف أنحاء المغرب، ويلاحظ أن هذه النزاعات الصوفية الإصلاحية لم تلبث أن أخذت تزداد انتشارا بعرور الوقت بين القبائل العربية فبعد أن كانت في بداية الأمر قاصرة على بعض أفراد القبيلة وأهليهم ومريديهم إذ بها في القرن الثامن الهجرى/ الرابع عشر الميلادي تشمل رئيس القبيلة ومعه قبيلته التي تعاهده على اتباع طريقته ونحلته.

وتظهر هذه النزعات الصوفية الإصلاحية في اهتمام العرب بركب الحبيج من المغرب إلى مصر إذ يرافقه كثير من زعماء القبائل العربية سواء لقضاء فريضة الحج أو مصاحبة إحدى أميرات الدولة خصوصها زوجات الخلفاء العربيات أو القيام بحماية الركب على طول امتداد بلاد المغرب لمروره في مناطق استقرار القبائل العربية وكثيرا ماانضم إلى الركب من يريد من زعماء هذه القبائل على طول الطريق.

كذلك نظهر هذه النزعات الإصلاحية فى قيام هذه القبائل بالمساهمة فى تعريب المغرب ونشر الثقافة العربية ببلاد السودان لسيطرتها على طرق التجارة من شمال أفريقيا والمغرب إلى مورينانيا وإلى الجنوب.

ولقد شاركت هذه القبائل في النواحي الإدارية والعسكرية ببلاد المغرب إذ أشأت إمارات قوية في عصرى الموحدين والمفصية وبني مرين ومدح الشعراء والكتاب أمراءها الذين نجحوا في إدارتها فأصافت الدولة إليهم مزيدا من الإقطاعات لإدارتها واصطرت لإقرارهم على ما بأيديهم بمرسوم صادر من السلطان بالتقليد والخلع كما أسندت الدولة الحفصية إلى بعض أمراء العرب وظائفها الإدارية مثل جباية ديوان البحر بتونس وجباية سائر الأعمال التونسية كما أسندت وظائف القضاء والفتيا إلى العلماء من هذه القبائل خصوصا في الدن التي تسيطر القبائل العربية على نواحيها وازدادت مكانة شيوخ القبائل العربية خلال سيطرة الدولة المرينية على جميع بلاد المغرب حتى عين أبر عنان المريني، يوسف بن منصور والى بكسر والزاب في طبقات وزرائه وتصدروا المجالس السلطانية وأصبحوا ضمن أهل المشورة وانضم بعضهم إلى مجلس منادمته في خلوته كما اختار السلطان منهم بعض وزرائه وسفوائه إلى حيرانه من الملوك.

أما عن دورهم في النواحي العسكرية فنظرا لحبهم للقتال اهتمت القبائل العربية بأسلحتها من النوع الخفيف الذي يتلائم مع حياة الترحال التي يعيشونها وأهمها السيف والرمح والقوس والسهم والجنبية والخنجر وأحسنوا استخدامها حتى شكات الدولة المرينية منهم فرقة رماة القسى العربية تستعين بها في حروبها بجانب الأسلحة الثقيلة التي اضطرت القبائل إلى استخدامها في ظروف خاصة مثل المنجنيق خلال حصارهم لعدوهم والدرع البيض والدرق اللمطية والقسى الخطية خلال حروبهم المقدسة .

واعتمدت هذه القبائل في حروبها على الكر والقر ويتغنى أمامهم شاعر القبيلة يحرضهم على القتال وتأثرت القبائل البريرية بهم وحذت حذوهم في المعرب. كما اتخذوا الرايات والطبول التي اقتصرت في الدولة المرحدية والمرينية على راية صغيرة وطيل صغير أيام الحرب فقط وزادت في الدولة الحفصية إلى أعلام من الكتان البيض تعتاز بها القبيلة.

أما مكانتهم فى الجيوش المغربية فإلى جانب وجودهم فى الجيش النظامى للدولة الموحدية وإثباتهم فى ديوان العطاء فقد كان يعتمد على القبائل العربية بأفريقيا عند نشوب الحرب فتستدعيهم الدولة فى الوقت المناسب، ويخرج الخليفة بنفسه لتفقد قواتهم فى إحتفال مهيب يعرف بالتميز وكانوا يتميزون فى الأحد 'ات والمرتبات فرسانا ورجاله على الموحدين وغيرهم من الجند وإزدادت هذه المكانة فى الجيش المريني للزوج معظم أمراء الدولة المرينيه من الاساء العربيات واستخدامهم لأخوالهم من العرب فى الحجابة والكتابة لزعمائهم فى قيادة الجيوش الميوش المقضاء على الثورات الداخلية بالدولة ولايستبعد حصولهم على نصيب الأمد من المقررات والمرتبات المخصصة للجند.

ولقد أثرت هذه الحياة الاقتصادية المغربية تأثيرا واضحا إذ نقلوا إلى المغرب خبرتهم الطويلة في تنمية الثروة الحيوانية والتدخل الصناعي في توليد الأنعام وتكليرها وانتخاب الأنواع الأصيلة منها، حتى اشتهرت المنطقة الممتدة من برقة وحتى تلمسان بتربية الخيول و العتاق، الأحساب المدرية عند الأعراب وتأثرت بعض التبائل الزناتية بخبرة القبائل العربية في هذا المضمار فأخذوا عنهم تربية الخيول وتحسين أنسابها فظهرت الخيول الفزازية في معطقة تادلا والخيول المحمدية في قبائل غمارة، مما أدى إلى ازدهار تربية الخيول ببلاد المغرب، وأصبحت الخيول العربية المهرية المعاركية المعاركة المعاركية المعاركية المعاركة المعاركية المعاركة المعاركة المعاركية المعاركة المعاركية الم

وصلت محل الهدايا من الإبل، كما اسندت إليهم كل من دولة بنى عبد الواد والدولة المرينية إدارة مراعيهم وتربية أنعامهم فقام عرب بنى صبيح من سويد بإدارتها الانفراد بها حتى أصبحت متوارثة فيهم حتى آخر الدولة المرينية واكبر دليل على نجاحهم في إدارة هذه المراعى وتربية الأنعام اطلاق لفظ «المريني» على أجود أنواع الغنم.

كذلك ساهموا في الزراعة والفلاحة ونجحوا في القرن الثامن الهجرى/
الرابع عشر الميلادي في إعادة تعمير المنطقة الممتدة من برقة إلى
طرابلس وزراعتها حتى تشتهر قراها بأنواع خاصة من المحاصيل كسفرجل
قرية تاجورة بوطن عرب الجوارى . كذلك اشتهار امارات الجريد والزاب
العربية بتعدد انتاجها من الثمار وانتشار الصناعة في بعض مدنها
واعتمادها بصفة رئيسية على زراعة النخيل وتصنيعه كما ساهم من اندمج
من هذه القبائل في الحياة الاقتصادية بالبلاد.

ولقد سيطرت القبائل العربية على طرق التجارة الداخلية فلا يجتازها غيرهم إلا بخفارة أحدهم ووسعوا نطاق هذه التجارة بين الثل والصحراء واحتكروا تموين بعض المدن الأفريقية مقابل توزيعهم لمنتجاتهم ، مثال ذلك توزيع المرجان المستخرج من مرسى الخرز.

كما سيطروا على التجارة الخارجية خصوصا مع بلاد السودان ومصر فاجتكروا استخراج الملح سواء في أفريقيا أو المغرب وأمدوا به بلاد السودان وصدروا لمصر الخيول والأغدام كما اشتهروا بتصدير نوع من الملح يستعمل كنوع من العقاقير إلى الممالك المسيحية.

\*\*\*\*

#### المصادر العربية المخطوطة

ابن منكلي (الأمير محمد)

الندبيرات الملطانية فى الفنون الحربية بدون تاريخ مكتبة اسكندرية رقم ١١٤٧ ب.

القادري (محمد بن على )

المراقف الشريفة في تحقيق معنى الخليفة ، مكتبة اسكندرية ٣٨٦١ بدون تاريخ.

القلقشندى (أحمد بن عبد الله) (١٤١٨/٨٢١)

قلائد الجمان فى التعريف بقبائل عرب الزمان . معهد إحياء المخطوطات العربية . جامعة الدول العربية (ميكروفيلم رقم ٣٨١)

الكرمي (مرعى بن يوسف)

نزهة الناظر فيمن ولى مصر من الخلفاء والسلاطين. مكتبة اسكندرية ٢٤١٦ ج بدون تاريخ.

النويري (محمد بن قاسم السكندري)

الإلمام بما قسضت به الأحكام المقسسيسة فى وقسعسة اسكندرية. نسخ مصمورة من مخطوطات الهند بمكتبة بكلية الأداب ج اسكندرية رقم ٧٣٨.

#### الصادر والراجع

ابن الآبار : أبو عبد الله محمد بن عبد اللهو (١٧٦٠هـ/١٢٦٠م)

المقتضب من كتاب تحقة القادم، نشر ابراهيم الإبياري ، القاهرة ١٩٥٧

الحلة السيراء جزءان نشر د/ حسين مؤنس، القاهرة ١٩٦٣ .

ابن الأثير: أبو الحسن بن على بن مسعد بن أبى الكرم الجسزرى (ت١٢٣/٦٣٠)

أسد الغابة في معرفة الصحابة (القاهرة ١٢٨٠هـ)

الكامل في التاريخ ، القاهرة ١٣٠٣ هـ)

ابن إياس: بدائع الزهور في وقائع الدهور (ط بولاق ١٣١٢.

ابن الأحمر: أبو الوليد بن الأحمر (ت ٨١٠هـ/١٤٠٧م)

روضة النسرين في دولة بني مرين

نشر عبد الوهاب منصور (الرباط ١٩٦٢)

ابن حجر: الإصابة في تعييز الصحابة (أربع أجزاء مصر ١٩٣٩)

ابن حوقل: أبو القاسم محمد بن على البغدادى (٣٨٠هـ/ ٩٠ 'م) د. ورة الأرض (ليدن ١٩٣٨)

ابن الخطيب : نسان الدين بن الخطيب محمد بن عبد الله (٧٧٦ م)

أعمال الاعلام فيمن بويع قبل الاحتلام من ملوك الاسلام (الجزء الخاص بتاريخ المغرب وصقاية نشر مختار العبادى وابراهيم الكتاني (الدار البيضاء ١٩٦٤).

أبن خلدون : كتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر (ببروت ١٩٥٨ـ١٩٥٦) مقدمة ابن خلدون (المكتبة التجارية القاهرة).

فين خلكان: وفيات الأعيان (مصر ١٩٤٨ تحقيق محى الدين عبد الحميد خمسة أحزاه.

لين عبد ربه: العقد الفريد (مصر ١٩٥٣) تحقيق العريان في ثمانية أجزاء. لين عبد الحكم: فتوح مصر وأخبارها (نشر ماسية القاهرة ١٩١٤)

الإدريسى: أبو عبد الله محمد الشريف السبتى (ت١٥٤/٥٤٨) المغرب وأرض السودان ومصر والأندلس.

الأنداسي: محمد بن محمد الأنداسي ، (تُ١٧٣٦/١١٤٩)

الحال المندسية في الأخبار التونسية جـ١ تحقيق محمد الحبيب الهيلة ، تونس ١٩٧٠ .

للباغ : (عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله الأنصارى ت ١٢٩٧/٦٩٦) معالم الإيمان في معرفة أهل القيروان، تحقيق ابراهيم شبوح تونس ١٩٦٨.

ابن أبى دينار (أبو عبد الله محمد بن أبي القاسم الرعيني

القيروانى ت أواخر القرن الحادى عشر / السابع عشر الميلادى المؤنس فى أخبار أفريقيا وتونس، تحقيق محمد شمام عام ١٩٦٧.

مرده الكاشف: مصر في فجر الإسلام (القاهرة ١٩٤٧)

السيد عبد العزيز سالم : تاريخ المغرب الكبير القاهرة ١٩٦٦ .

شقير (نعوم) تاريخ السودان القديم والحديث دار · المعارف ،

عمار عباس المدخل الشرقى لمصدر (المعهد الغرنسي القاهرة 1989).

عوض محمد : السودان الشمالي سكانه وقبائله (ط ثانية القاهرة ١٩٥٦)

- Abun-Nasr, J.:

Ahistory of the maghreb. London. 1975.

- Arkell.

A history of the Sudan. London. 1955.

- Bel, A. Le region Musulmane en Berberie. Paris. 1938.
- Brunschving, R.

La tunisie dans le Haut moryen age, Le cairo 1948.

- Faurnel, H. Les Berberes, Etude sur conqueste de L'Afrique par les Arabes, vols. 1,2. paris 1875.
- Hill, D.

Islamic Architecture in north Africa. London 1976.

 Mac-Michael (cambridge 1912) the tribes of northern and centeral Kordofan.

# sharif mahmoud الفهــــرس

| الصفحة | الموضوع                                                |
|--------|--------------------------------------------------------|
| 1      | ألمقدمة                                                |
| ٦      | الباب الأول: ليبيا                                     |
| ٧.     | الفصل الأول: ليبيا من الفتح العربي إلى العهد الموحدي   |
| 04     | الفصل الثاني: ليبيا من العهد العثماني إلى الاستقلال    |
| YY     | الغصل الذالث: الدور الحضاري الليبي                     |
| 11     | الباب الثاني : أفريقيا (تونس)                          |
|        | الفصل الأول: أفريقيا من الفتح العربي حتى قيـام دولة    |
| 44     | الأغالبية                                              |
| 115    | الفصل الثاني: أفريقيا من عهد الأغالبة حتى الاستقلال    |
| 179    | الباب الثالث: المغرب الأوسط (الجزائر)                  |
|        | النصل الأول: الجزائر منذ الفتح العربي حتى دولة بني عبد |
| 12.    | الواد                                                  |
| 171    | الفصل الثاني: الجزائر من العبد العثماني حتى الاستقلال  |
| 144    | الغصل الثالث: المجتمع الجزائري                         |
|        |                                                        |

# sharif mahmoud

| الياب الرابع: المغرب الأقصى                              | 14Ÿ · |
|----------------------------------------------------------|-------|
| المغرب الأقصى منذ الفتح العربى إلى قيام المملكة المغربية | 144   |
| الباب الخامس: موريتانيا                                  | Yoi   |
| موريتانيا منذ الفتح العربى حتى قيام الجمهورية            | 400   |
| الباب السادس: السودان                                    | YA£   |
| المودان من الفتح العربى إلى الاستقلال                    | 440   |
| الخامة                                                   | 717   |
| المصادر العربية المخطوطة                                 | 444   |
| المصادر والمراجع                                         | .77   |
| المراجع الأجنبية                                         | FY".  |
| النهرين                                                  | ."YY  |

sharif mahmoud

sharif mahmoud

